



رَفْعُ معب (لرَّحِي (النِّخَرَّي أُسِلَنَرُ النِّرُرُ (الِفِرُونِ سِلَنَرُ النِّرُرُ (الِفِرُونِ www.moswarat.com

﴿يُولِنُ الْمِنْكِيْرِ الْفِيَّالِيِّ الْفِيْرِيِّيِّالَّالِيِّ الْفِيْرِيِّيِّالَّالِيِّ الْفِيْرِيِّيِّا

العنبوان: ديوان المبشرات و القدسيات .

المؤلف:عبد المنعم الجلياني.

جمع و خَفَيق و دراسة: د. عبد الجليل حسّن عبد المهدي الناشر: وزارة الثقافة.

الإيداع القانوني: 2010/387

ردمــك: 0-757-24-9947

الغلاف والإخراج: Simple Production



جمع دنمفیور وَدراسة د . عسب الجليل شسب ن عبد لمهدي



صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة مناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية \_ 2009 بست أَللُّهُ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْنِ

رَفِّحُ معبى (الرَّعِلِيُّ الْانْجِثِّي يُّ (سُلِيْنِ (النِّرِيُّ (الْنِوْدِي ) (سُلِيْنِ (الْنِوْدِي ) (سُلِيْنِ (الْنِوْدِي )

#### المقدمة

ترك الشاعر الحكيم عبدالمنعم الجلياني الأندلسي مصنفات عديدة في فنون شتى، فهو يذكر أنه قد أنشأ أصنافاً وفنوناً من جوامع الكلم، في منظوم ومطلق، كما يصفها الشاعر نفسه. ويذكر أن كل صنف منها جاء في ديوان، يقول: و «هي عشرة دواوين».

أولها: ديوان «الحِكم وميدان الكَلِم»، وهو نظم.

وثانيها: كتاب «أدب السلوك»، وهو كلام مطلق.

وثالثهما: «كتاب «تحرير النظر»، وهو كلام مطلق.

ورابعها: ديوان «المبشرات والقدسيات»، وهو نظم، وتدبيج، وكلام مطلق.

وخامسها: ديوان «المُشوَّقات الرقائق»، وهو نظم.

وسادسها: ديوان «التدبيج» أو «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر من خصائص الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب».

وسمابعهما: ديموان «الغيزل، والتشبيب، والموشحات، والدوبيت، وما يتصل بها»، وهو نظم.

وثامنها: ديوان «تشبيهات، وألغاز، وأوصاف، وأغراض شتى»، وهو نظم.

وتاسعها: ديوان «ترسيل، وفنون من المخاطبات، وأنواع من الخطب، والصدور، والأدعية، ونحو ذلك».

وعاشرها: كتاب «أسرار البلاغة»، وهو كلام مطلق(١).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/ ٢، ٣، س/٣، ب/٢، ٣، أدب السلوك/ ٢، ٣.

ومن الملاحظ أن الشاعر يذكر مصنفاته من الدواوين والكتب تحت كلمة «دواوين». ولكنه يعود فيذكر تلك المصنفات قائلاً: «... وأن جميع هذه الدواوين والكتب...»(١).

إن ستة من دواوينه التي ذكرها جاءت نظماً، وأربعة منها جاءت نثراً، وصف أحدها بأنه ديوان، وهو كتاب نثري، وهو كتابه المسمى ديوان «ترسيل، وفنون من المخاطبات، وأنواع من الخطب، والصدور، والأدعية»، ونحو ذلك.

ووصف الثلاثة الأخرى بأنها كتب، وهي: كتاب أدب السلوك، وكتاب تحرير النظر، وكتاب أسرار البلاغة.

وتجدر الإشارة إلى أن ديوانه الآنف ذكره، هو مجموعة من الخطب، والأدعية، وما إليها. إن تسمية كتاب في النثر ديواناً ليس جديداً، فقد سبقت تسمية مشابهة في القرن الرابع الهجري، ومن ذلك «ديوان خطب ابن نباتة».

ويُذكر لعبدالمنعم الجلياني مصنفان آخران، وهما: «كتاب نوادر الوحي» وكتاب «جامع أنماط المسائل في القريض، والخطب، والرسائل»(٢).

#### \* \* \*

لقد ضاعت جُلّ هذه الدواوين والكتب، ولم تصل إلينا للأسف الشديد، ولم ير النور واحد منها حتى يومنا هذا، باستثناء «ديوان الحكم وميدان الكلم» فقد حققه «فخري كتاني»، وقدمه رسالة للحصول على (الماجستير)، في جامعة القاهرة ولكنه لم يُنشر حتى الآن.

ثم حقق الديوان نفسه «عبدالله على ثقفان»، وقدمه رسالة للحصول على

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٣، س/٣، ب/٣، أدب السلوك/ ٢، ٣.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، فوات الوفيات ٢٠٨/٢، الذيل والتكملة ٥ ق ٢/٥٥، ايضاح المكنون ٢/١٥١، هدية العارفين ٢/٢١٦، ٦٣٠.

(الماجستير). في جامعة القاهرة وقد اختلط أمر هذا الديوان مع ديوان ثان للجلياني، وهو ديوان أدب السلوك على المحقق «عبدالله على ثقفان»، إذ جعل ديوان أدب السلوك عنواناً لديوان الجلياني «ديوان الحكم وميدان الكلم»، ونجد هذا الديوان الأخير، نسخة أحمد الثالث، قد وُضع له عنوان «أدب السلوك، وهذا أمر غير صحيح. إن الفرق بين الديوانين: ديوان الحكم وميدان الكلم، وديوان أدب السلوك، واضح جداً، فالأول منهما ديوان شعري، والثاني منهما ديوان نثري صوفي. وقد أحضرت نسخة من ديوان أدب السلوك من «برلين». وقارنت بين المخطوطتين، وتأكدت أن موضوع الرسالة التي تقدم بها المحقق الآنف ذكره للحصول على الماجستير، هو «ديوان الحكم وميدان الكلم»، وليس «ديوان أدب السلوك».

وديوان ثان وصل إلينا من دواوين الجلياني، وهو «ديوان التدبيج»، ولكنه لم ير النور أيضاً، وكلي أمل أن يخرج إلى النور قريباً، فقد قمت بتحقيقه.

وديوان ثالث وصل إلينا من دواوينه ، وهو ديوان أدب السلوك الآنف ذكره .
وأما ديوانه موضوع البحث ، وهو «ديوان المبشرات والقدسيات» ، فقد ضاع ، ولم يصل إلينا . ولأهميته ، ولصلته ببيت المقدس ، جهدت في البحث عنه ، ولكن دون طائل ، فلم أتمكن من الحصول على مخطوطة له ، مما دعاني إلى جمع ما يمكن جمعه من قصائد هذا الديوان من المصادر الأساسية المختلفة . وقد لفت نظري ما يذكره أبوشامة المقدسي من أشعار للجلياني ، يصفها بالمبشرات ، أو بالقدسيات ، مما جعلني أتتبع المصادر المختلفة سعبا وراء جمع تلك المبشرات والقدسيات . وكان عمادي في هذا دواوين الشاعر عبدالمنعم الجلياني نفسه ، وأخص بالذكر منها : ديوان التدبيج ، وديوان الحكم وميدان الكلم ، كما كان عمادي مصادر أخرى أهمها : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة المقدسي ، وعقود الجمان لابن الشعار الموصلي ، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ، وغيرها .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنني وصفت هذا العمل بالعنوان: «ديوان

المبشرات والقدسيات»، جرياً على ما وصفه به صاحبه، على الرغم مما في ذلك من تجوز، وذلك لأنني لم أعثر على مخطوطة كاملة للديوان هذا، وكلي أمل أن أعثر على تلك المخطوطة في المستقبل، إن وُجدت. وأقول: إن تسمية هذا العمل «شعر عبدالمنعم الجلياني» غير دقيقة، وذلك لأن له أشعاراً كثيرة في غير هذا الديوان، بل له دواوين شعرية عديدة. وتسميته «من ديوان المبشرات والقدسيات» قد تكون ملبسة. ولهذا تجوزت في عنوان هذا العمل بقولى «ديوان المبشرات والقدسيات».



لقد جمعت ما جمعته من مبشرات عبدالمنعم الجلياني، وقدسياته. ومدبجاته، إن المبشرات هي القصائد التي بشر فيها الشاعر بتحرير بيت المقدس، وهي قصائد عديدة أنشأها في عدد من السنوات: ٥٦٤ هـ، و ٥٦٧ هـ، و ٥٦٨ هـ.

والقدسيات هي القصائد التي قالها في الفتح القدسي في سنة ٥٨٣ هـ، وللشاعر الجلياني أربع قدسيات منها، قالها في سنة الفتح تلك.

والمدبجة القدسية هي قصيدته المسماة «رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر الأزمان». وقد أنشأها بعد الفتح القدسي، وذلك في غرة سنة ٥٨٩ هـ. وتقع هذه المدبجة في أربع من القصائد القدسيات.

وتجدر الإشارة إلى مدبجات أخرى أنشأها الشاعر الجلياني يمدح فيها عدداً من الملوك الأيوبيين مشل: الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين، والملك الظاهر بن صلاح الدين.



وقد ألحقت بهذه القصائد المبشرات والقدسيات عدداً من القصائد والمقطوعات التي يذكر الشاعر فيها بيت المقدس.

وكانت أولاها مناجاة، كما يصفها الشاعر نفسه، وقد أنشأها في سنة ٥٦٧ هـ. وكانت ثانيتها «نفحة عُلوية» كما يصفها الشاعر نفسه، وقد أنشأها في سنة ٥٩٦ هـ، ويذكر فيها القدس، وسلوان. وكانت ثالثتها مناجاة أنشأها الشاعر في سنة ٥٩٧ هـ، ويتحدث فيها عن بيت المقدس.



وفي هذا العمل، قمت به:

- ضبط النصوص الشعرية، والنصوص غير الشعرية التي جاءت مقدمات للنصوص الشعرية، وتصويب ما وقع فيها من أخطاء، وإثبات ذلك في المتن، والإشارة إليه في الحاشية، معتمداً في ذلك على المصادر المخطوطة والمطبوعة.

مقارنة الروايات المختلفة للنصوص الشعرية في المصادر، مخطوطها
 ومطبوعها، وإثبات الفروق بين الروايات في الحاشية.

وقد اتخذت عدداً من دواوين الجلباني مصادر أساسية في القصائد التي وجدتها في تلك الدواوين. كما اتخذت المصدر الأقدم من المصادر الأخرى، أساساً، أثبت منه النص الشعري، وأوازن بين هذا المصدر الأساسي، والمصادر الأخرى.

ضبط الأعلام، والأماكن، والتعريف بما ينبغي التعريف به، مما ورد منها في
 النصوص الشعرية، مستعيناً بالمصادر الأدبية، والتاريخية، والجغرافية.

- تخريج القصائد والمقطوعات من المبشرات، والقدسيات، والمدبجات.



وقمت في هذا العمل بالحديث عن حياة الشاعر متبعاً إياها بين مغرب العالم الإسلامي ومشرقه، بين جليانة، والمغرب، ومصر، والشام، والحجاز، وغيسرها من بلدان المشرق الإسلامي. كما قمت بالحديث عن آثاره،

وخصصت ديوان المبشرات والقدسيات بالعناية والتفصيل.

ورتبت القصائد والمقطوعات التي جمعتها من هذا الديوان ترتيباً تاريخياً كما سنتبينه في القسم الأول (الدراسة).

وقمت بصنع فهارس فنية مختلفة للأعلام، والأماكن، والأشعار، وغيرها.

لقد اعتمدت في بعض قصائد هذا الديوان على ديوان التدبيج، وأخص بالذكر المدبجة القدسية، في مخطوطات الديوان المختلفة. وقد رمزت إلى تلك المخطوطات هكذا:

- ـ مخطوطة مانشستر: (م).
- ـ مخطوطة أبسالا بالسويد: (س).
- ـ مخطوطة الأهلية بباريس: (ب).
- \_ مخطوطة أحمد الثالث باستانبول (أ).
- \_ مخطوطة الظاهرية (منقولة عن نسخة بيت المقدس): (ظ).

وقد اتخذت نسخة مخطوطة مانشستر أصلاً، بل أمّاً. ودعاني إلى ذلك ما ورد في آخر هذه النسخة، وهو: «قال ولد المصنف، رحمه الله: هذا ما وجدته من المدبجات من إنشاء والدي عبدالمنعم بن عمر بن حسان، رضي الله عنه. وقد بلغني أن له في بعض البلاد مدبجات أخر، فما حضرني منها ألحقته بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».

ونقلت هذه النسخة من نسخة مكتوبة بخط ابن المصنف، رحمه الله، وكان الفراغ منها في سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة خمس وثلاثين وسبعمائة (١).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/١١٦، س/١١٢، ب/٦٨.

ومن هذا يتبين أن هذه النسخة منقولة عن نسخة لابن الشاعر عبدالمنعم الجلياني، وأن تاريخ نسخها لا يبعد كثيراً عن تاريخ وفاة منشىء الديوان، فقد توفى الشاعر نحو سنة ٢٠٢ هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن نسخة مخطوطة الديوان (س)، ونسخة مخطوطته (ب) لم تثبتا التاريخ الذي كتبت فيه كل منهما(۱).

وما توفيقي إلا بالله

عبدالجليل عبدالمهدي عمان في ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م

<sup>(1)</sup> انظر: المصدر نفسه: س/ ١١٢، ب/٦٨.

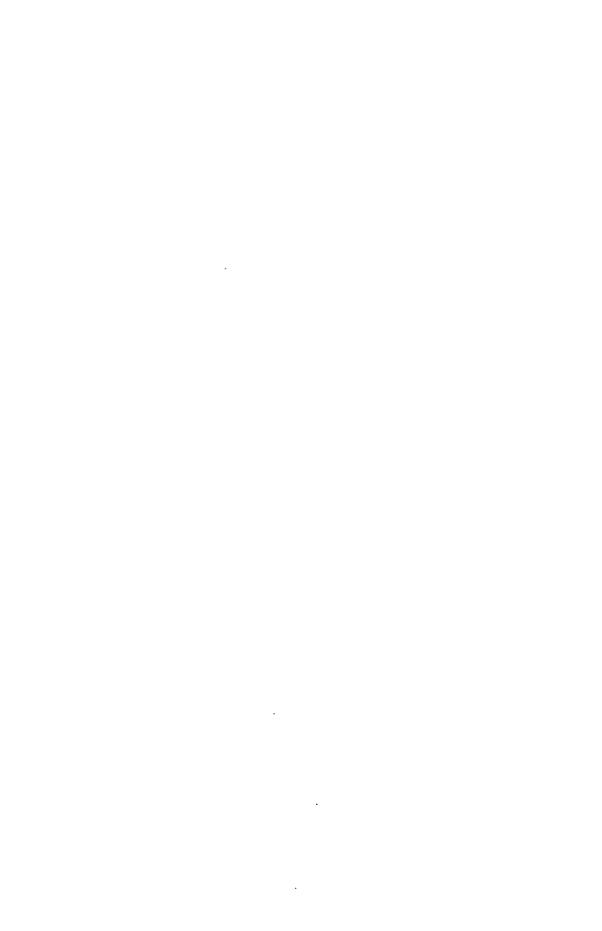

رَفْخُ مجب (لرَّحِيُ الْلَجُنَّ يُّ السِّكْتِرَ الْاَئِرَ الْاِئْرِي السِّكْتِرَ الْاِئْرِةُ الْاِئْرِو www.moswarat.com

> القسم الأول الدراسة



#### السيرة

### اسمه، ونسبه، وكنيته

وهو أبوالفضل، حكيم الزمان، عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان، الجلياني، الغساني، الأندلسي(١). ويضاف إلى هذه السلسلة: السندي(١)، الوادي آشي(١).

ويذكر المَقري أنه «محمد عبدالمنعم...» مضيفاً اسم «محمد» قبل عبدالمنعم، يقول: «أبوالفضل محمد عبدالمنعم الغساني الجلياني (أ). ويبدو المقري متفرداً في إضافته اسم محمد قبل عبدالمنعم، ولكنه يعود ليقول: «وهو عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان» (٥)، وهو بهذا يحذف اسم «محمد». ويذكر المقري في مواضع أخرى أنه «أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني، من أهل جليانة (١)، من عمل

<sup>(</sup>١) انظر: ذيل تاريخ بغداد ١٥٤/١٥، فوات الوفيات ٤٠٧/٢، معجم البلدان ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٢): عقود الجمان لابن الشعار الموصلي/ ق ٢٤، ٥٠.

صلة الصلة/ ١٦.

نفح الطيب ٢/١٤/، ٤/٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: صلة الصلة/ ١٦، نفح الطبب ٢١٤/٢، هدية العارفين ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/٣٥/٠.

<sup>(</sup>٣) جليانة: (بكسر الجيم، وتسكين اللام): حصن من أعمال وادي آش. وهو حصن كبير يضاهي المدن. وهو مشهور بالتفاح الجليائي الذي يُضرب به المثل. ويذكر ابن سعيد أن بني البَرَاق هم أعيانها، ومنهم أبوعمرو محمد بن علي بن البراق. وهي دائرة اليوم، ولا أثر لها، في خرائط أعمال وادي آش أو غرناطة.

<sup>(</sup>انظر: معجم البلدان ۱۵۷/۲، المغرب ۱۴۰، ۱۹۸، ۱۹۹، المقتضب من تحقة القادم/ المقتضب من تحقة القادم/ عجم الطبب ۱۹۸، ۱۶۹، ۱۰۰ الإحاطة ۵۷۷/۳ ـ حاشية).

وادي آشي، (۱) وأنه وعبدالمنعم بن عمر الغساني الوادي آشي، (۱). ويقول في موضع آخر: إنه وعبدالمنعم بن عمر بن حسان المالقي، (۱).

ويذكر الجلياني نفسه أنه عبدالمنعم، ولم يذكر اسم «محمد»، يقول(): قالوا: مفاخِرُ عبدالمنعم اشتملتْ أصلاً وفرعاً، فما يُسمُوه إنسانُ ويقول():

وقسالوا إنسما هي معسجزات بعبدالمنعم اختُصَّتْ لِسِرّ

وجاء في أول «ديوان التدبيج» لعبدالمنعم الجلياني: «قال الشيخ الإمام» العالم، الأوحد، الصدر، الكامل، الفاضل، الورع، الزاهد، حكيم الزمان، أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني(١٠). ويرد مشل هذا القول في مواضع عديدة من ديوانه المذكور(١٧). ويذكر ولده «عبدالمؤمن» في آخر مخطوطة ديوان التدبيج أن والده هو «عبدالمنعم بن عمر بن حسان»(٨).

<sup>(</sup>۱) وادي آش: من أعمال غرناطة ، ويقال : وادي الأشات . ووهي مدينة جليلة قد أحدقت بها البساتين والأنهار . وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعر . . . . . وفي أعمال وادي آش ، يقع حصن جليانة المذكور . ويين هذا المحصن ووادي آش اثنا عشر ميلاً . ويتحدث ابن سعيد عن وادي آش ، ويذكر العديد من وزرائها ، وعلمائها ، وشعرائها ، وشاعراتها . ويتحدث في الكتاب الثاني من والكتب التي يشتمل عليها كتاب : عمل وادي آش ، عن حصن جليانة ، وهو وكتاب الجمانة في حلى حصن جليانة . ويذكر عدداً من أعيانه وعلمائه . (انظر: المغرب ٢/١٤٠ ـ ١٥٠ ، المقتضب من تحفة القادم / ١٦٨ ـ ١٧٠ ، ١١٤ ، ٢٥٨ ، رايات المبرزين / ٢٦ ، ٢٥ ، نفح الطيب ١٩٤١ ، ١٥٠ ، ٢٩١٤) .

<sup>(</sup>٢) نقح الطيب ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/١١٤.

<sup>(1)</sup> ديوان الحكم (تحقيق الثقفان/ ١٦٩).

<sup>(</sup>ة) المصدر تقسه.

<sup>(</sup>٦) انظر: ديوان التدبيج: س/٢، ١٥١، ٣/، ٢/، ٢، ٢٢، ٢٧، ٢٧، ٢٠ ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٢، (تحقيق الثقفان)/ ٩٠.

 <sup>(</sup>٧) انقار: المصدر نفسه: س/ ۳، ۹، ۹، ۹، ۷۱، ۹، ۹، ۳، ۱، ۱، ۱، ۱۱۸ ظ/۹۶، ۹۰، ۱۰۹، ۱۱۸
 ۱۱۸، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱/۶.

<sup>(</sup>A) حيوان التدبيج ب/٨٨.

وورد في ديوانه هذا (نسخة أبسالا) أنه «عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني»(۱). واسم «عبدالله» تتضمنه سلسلة نسب الشاعر، كما تقدم. ولم يرد اسم «عبدالله» في مواضع أخرى، في ديوان التدبيج (نسخة أبسالا أيضاً)، فقيل: «عبدالمنعم بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني»(۱).

وورد في أول ديوانه «ديوان الحكم وميدان الكلم» أنه «الشيخ الفقيه الإمام حكيم النزمان أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني» (٣).

وجاء في آخره مثل ذلك، وأضيفت بعض الصفات، فقد ذُكر أنه «الشيخ الإمام العالم الورع الزاهد عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني (١٠).

يتحدث العديد من المؤرخين عن الجلياني: اسمه ونسبه، فيذكر ابن أبي أصيبعة المتوفى سنة ٦٦٨ هـ(٥) أنه «عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني»(١). وهو بذلك يسقط من سلسلة نسب عبدالمنعم الجلياني «أحمد بن خضر بن مالك»، ولعله أسقط ذلك اختصاراً.

ويذكرياقوت الحموي المتوفى سنة ٢٢٦هـ(٧) أنه «عبد المنعم بن عمر بن حسان» (١) ، ويكون بذلك قد أسقط «عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك» . ولعله أسقط هذه الأسماء من سلسلة النسب اختصاراً أيضاً .

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: س/٣٩.

<sup>(</sup>۲؛ نفسه س/ ۸۷.

<sup>.</sup> E/f : amai (4)

<sup>(</sup>٤) نفسه: أ.

<sup>(</sup>٥) انظر: النجوم الزاهرة ٧/٢٦، البداية والنهاية ٢٥٧/١٣، الدارس ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٦) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠، وانظر: الذيل والتكملة ـ السفر الخامس ـ القسم الأول/ ٥٧.

 <sup>(</sup>٧) انظر: وفيات الأعيان ٢/٧٦ ـ ١٣٩، التكملة لوفيات النقلة ٣/٤٩ ـ ٢٥٠، المستفاد من ذيل تاريخ
 بغداد/ ٤٢٦ ـ ٤٢٨.

ويذكر ابن شاكر الكتبي المتوفى سنة ٧٦٤ هـ(١) سلسلة النسب كلها فيقول: وهو «عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن أحمد بن خضر بن مالك بن حسان، أبوالفضل، حكيم الزمان، الجلياني، الغساني، الأندلسي»(١).

ويذكر أبوجعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير المتوفى سنة ٧٠٨ هـ(٣) أنه «عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني (٤) ، وهو بذلك يسقط من سلسلة النسب «عبدالله بن أحمد بن خضر بن مالك» كما ورد عند ياقوت الحموي . ويضيف ابن الزبير قائلاً : وهو ، أي عبدالمنعم الجلياني ، «من أهل قرية جِلْيانة ، من سُنَد وادي آش»(٥).

ويتفرد ابن سعيد المتوفى سنة ٦٨٥ هـ (٦) ، بذكر اسم «مُظَفَّر» في سلسلة نسب الشاعر عبدالمنعم الجلياني، يقول: «عبدالمنعم بن مظفر الغساني الجلياني» (٧) .

ويخلط ابن سعيد بين الشاعر عبدالمنعم الجلياني، والشاعر أبي الحكم عبيدالله بن مظفر الباهلي»(١)، وينسب إليه كتاباً لأبي الحكم، وهو كتاب «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة»(١). ومن المؤكد أن هذا الكتاب لأبي

<sup>(</sup>١) انظر: فوات الوفيات (المفدمة) ٧/١- ٨، البداية والنهاية ٣٠٢/١٤.

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ۲/۷،٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحاطة ١/١٨٨ ـ ١٩٣، الدرر الكامنة ١/٨٩ ـ ٩١، شذرات الذهب ١٦/٦.

<sup>(</sup>٤) صلة الصلة/ ١٥.

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه/ ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: فوات الوفيات ١٠٣/٣ ـ ١٠٦، نفح الطيب ٢٧٢/٢ ـ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) الغصون اليانعة / ١٠٤.

<sup>(</sup>٨، ٩) ولد بالمرية سنة ٤٨٦ هـ. كان فاضلاً في العلوم الحكمية، متقناً الصناعة الطبية، وكان مشهوراً بالشعر. ويُذكر أنه كان طبيب البيمارستان في معسكر السلطان محمود السلجوقي. سافر إلى بغداد والبصرة. وكان قدم إلى دمشق في سنة ٥٤٩ هـ. وأقام فيها إلى أن توفي سنة ٥٤٩ هـ.

له ديوان شعر رواه ابن أبي أصيبعة، وله قصائد في المديح، وفي رثاء الأحياء قاصداً بذلك اللعب والمحبون. وله مهاجاة مع عرقلة الدمشقي. كان كثير الهزل والمداعبة، وغلب عليه المجون، سمى ديواته ونهج الوضاعة لأولى الخلاعة.

توفي بدمشق سنة ١٩٩٩ هـ..

الحكم الباهلي، وليس للشاعر عبدالمنعم الجلياني.

ويتفرد لسان الدين بن الخطيب بالقول: إنه «عبدالعظيم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني». ولعل هذا جاء من قبيل التصحيف بين «عبدالمنعم» و «عبدالعظيم» (۱).

واضح من كل ما تقدم أن الشاعر عبدالمنعم ينسب إلى جليانة بالأندلس، فيقال: الجلياني الأندلسي، كما ورد في حديث الشاعر نفسه، وفي أحاديث المؤرخين وغيرهم.

وقيل: السندي، الوادي آشي، لأن بلدة «جليانة» من سند وادي آش» كما تقدم في قول ابن الزبير، ويذكر المقري «سند وادي آش» أيضاً (٢).

وأما نسبته إلى مالَقَة (٢)، كما ورد في قول المقري، فلعله يُفسَّر بأن جليانة من أعمال وادي آش، وهذا غير بعيد عن مالقة (١).

وينسب الجلياني إلى المغرب فيقال: المغربي. يذكر الذهبي أنه «عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله الغساني المغربي» (٥). وقد جاءت هذه النسبة من إقامته بالمغرب فترة من الزمن.

<sup>= (</sup>انظر: الغصون اليانعة/ ١٠٤ ـ ١٠٨، فوات الوفيات ٢٠٧/٢، عبون الأنباء في طبقات الأطباء/ ١٤٨ ـ ٢٦٧، ذيل تاريخ بغداد ١٤٨/١٦ ـ ١٤٩، خريدة القصر .. قسم المغرب .. (ط مصر) ٢٦٩/١ ـ ٢٦٨، (ط المغرب) ٢٩٨/١ ، السروضتين ج ١ ق ١١٨/١، ملخص تاريخ الإمسلام م ٢٠٨/، ديوان الحكم (تحقيق فخري كتاني)/ ٣.

وانظر والمرية؛ في: نفح الطيب ١٦٢/١ - ١٦٣، الروض المعطار/ ٥٣٧ - ٥٣٨).

<sup>(</sup>١) الإحاطة ٢/٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) نقح الطيب ٢٩٩/٤.

 <sup>(</sup>٣) (بفتح اللام والقاف). مدينة بالأندلس. وهي إحدى قواعدها، وبلادها الحسان. جامعة بين مرافق البر والبحر، كثيرة الخيرات والفواكة. وينسب إليها العديد من العلماء.

<sup>(</sup>انظر: معجم البلدان ٥/٣٤، نفح الطيب ١/١٥١، ١٥٢، الروض المعطار/ ٥١٧ ـ ٥١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: فوات الوفيات ٤٠٧/٢ (حاشية).

<sup>(</sup>٥) سير اعلام النبلاء ٢١/٧٧٧.

يُكنَّى الشاعر الجلياني بأبي الفضل(١)، وقيل بأبي محمد(١).

وينتسب عبدالمنعم الجلياني إلى غسان، فيقال: الغساني. ويتحدث هو نفسه عن نسبه مفتخراً، كما يبدو في قوله متحدثاً عن «حسان» و «غسان» (٣):

سَرَى النَّظْمُ من جليانة وركابُهُ علومٌ وإعـجازُ الأفاضل زادُهُ كذا فَرْعُ حَسَانٍ سَمَا مُسْتَجَادُه وفي جَذْم ِ غَسَانٍ نَما مُسْتَفَادُهُ

ومثله قوله مفتخراً بأصله الغساني، وبلده الأندلسي(١):

قالبوا: مفاخرُ عبدالمنعم اشتملتْ أصلاً وفَرْعاً فَما يسموه إنسانُ مَعْنَاهُ أندلس أكرم بها بلداً ورَهْطُهُ مَعْدنُ الأَقْيال غَسّانُ وقد حوى العلمَ في ذاتٍ وفي عرض فما تُجاريه حيثُ استنَ فُرْسانُ وقد حوى العلمَ في ذاتٍ وفي عرض فما تُجاريه حيثُ استنَ فُرْسانُ وقد سَما جَدُّه الفيّاضُ حَسَّانُ

ولكنه يعود في القصيدة ذاتها إلى القول بأن الفخر لا يكون بأرض ولا نسب، ولكنه يكون بتحلي النفس بالخصال الحميدة، من حلم، وصبر، وزهد، وعلم، وجود. ومن تحلى بتلك الخصال جاءت وفود غسان تخدمه، كما يبدو في قوله(٥):

فقلتُ ما الفخرُ في أرض ولا نسبِ الفخــرُ إِنْ مُلِكَتْ للنفسِ أَرْسَـــانُ إلى أن يقول:

تلك الخصال التي مَنْ يَحْوِهِنَّ معاً أَتَـنَـهُ تخـدمُ غَسانٌ وساسانُ ويجعل الجلياني «أقيال غسان» تسمو به، بعد أن جمع خصال السيف والقلم ناهجاً بذلك نهج أبي الطيب المتنبي، في افتخاره بنفسه، يقول(١): أقيال غسان تسمو بي فلا عجب أن قد جمعت خصال السيف والقلم

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: س/٢، ١٥١، ب/٢، ٣، ١٣، ٢٧، ذيل تاريخ بغداد/ ١٧٤، المقتضب من تحفة القادم/ ١٤٣، فوات الوفيات ٢/٠٠٤، نفح الطيب ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) صلة الصلة/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج/ س/٣٠، م/٣٠، ظ/١١٦.

<sup>(</sup>٤) ديران الحكم (تحقيق النقصان/ ١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر تقييه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

ويتحدث في «الرسالة المحبوكة» التي كتبها استجابة لرجل أندلسي، عن لقائه «برجل لفظه لفظ أندلسي النجار». ويصور نفسه يحن إليه «حنين الجار» ويسأله عن مناهجه، فينتسب ذلك الرجل «إلى الرهط الغساني». ويعقب الجلياني على ذلك بقوله: « فأذكرني ما كان الوقت أنساني، من انتزاح قبيل، ما إليهم من سبيل، ونأي عشيرة وأقارب، صرنا بمشارق وهم بمغارب»(۱).

### في جليانة:

ولد عبدالمنعم الجلياني في جليانة بالأندلس، وكان ذلك في سنة ولا عبدالمنعم عن مولده، فقال: «سألت عبدالمنعم عن مولده، فقال: «في يوم الشلائاء، سابع المحرم، سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، بالأندلس»("). ويذهب إلى مثل ذلك ابن الشَعَّار(الا) الموصلي(٥)، والمَقَّري(٦).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: س/٥١، ظ/٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحافظ محب الدين محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن، المعروف بابن النجار البغدادي ولد في بغداد سنة ٥٧٨ هـ. نشأ فيها، واشتغل بالعلم، وأخذ عن العديد من العلماء. ثم رحل طالباً العلم إلى الشام، ومصر، والحجاز، وأصبهان، وخراسان ومرو، وهراة، ونيسابور. وقد ذُكر أن مشيخته بلغت ثلاثة آلاف شيخ. وكان قد رحل لمدة سبع وعشرين سنة. وله مصنفات كثيرة منها: وذيل تاريخ بغداد،، و والكمال في معرفة الرجال، وغيرهما.

توفي في بغداد سنة ٦٤٣ هـ.

<sup>(</sup>انظر: فوات الوفيات ٤/٣٦\_٣٧، طبقات الشافعية الكبرى ٩٨/٨\_٩٩، الوافي بالوفيات ٥/٣٩٨، ٩٩٩، وانظر: فوات الوفيات ٥/٣٩٨، فيل مرآة الزمان ٤/٣٢٩، معجم البلدان ٤٩/١٩. ٥١، الحوادث الجامعة/ ٢٠٥، تذكرة الحفاظ ٤/٨٤٤، ١٤٢٩، مرآة الجنان ٤/١١٨، النجوم الزاهرة ٢/٥٥٦، البداية والنهاية ١٦٩/١٣، شذرات الذهب ٥/٢٢، ٢٢٧، الأعلام ٥/٨٩).

<sup>(</sup>۳) فیل تاریخ بغداد ۱۷۲/۱۵.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين أبوالبركات المبارك بن أبي بكر احمد بن حمدان بن احمد بن علوان بن ماجد. . الموصلي، المعروف بابن الشعار (بفتح الشين، وتشديد العين المفتوحة)، يذكر أنه كان شعاراً يعمل آلة الجمال وغيرها.

ولد في الموصل في مستهل صفر سنة ٥٩٥ هـ، ونشأ فيها. سافر إلى إربل في سنة ٦٢٥ هـ، وأقام فيها ست سنوات. وتتلمذ على ابن المستوفي.

وله مصنفات عديدة، ومنها: وعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، وهو في الشعراء الذين دخلوا المائة السابعة للهجرة وأدركوها، وهو في عشرة مجلدات توجد ثمانية منها في المكتبة السليمانية في =

ويذكر ابن سعيد ان مولده كان بجليانة في سنة ٥٣١ هـ(١). وهو بهذا لم يكتف بتحديد مكان الولادة بشكل عام، ولكنه حدده بجليانة.

ولا يضيف الكتبي جديداً عندما يذكر أن مولده كان في سنة ٣٦٥ هـ(١).

إن المصادر التي تحدثت عن عبدالمنعم الجلياني لم تحدثنا عن أجداده، وأسرته.

ولا تفصل تلك المصادر في الحديث عن طفولة الجلياني ونشأته. ولا تعرفنا بأساتذته وشيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم.

ومن المرجح أنه قد اشتغل بالعلم على العديد من الشيوخ في جليانة ، وفي وادي آش.

يتحدث الجلياني، في الشذرة السادسة من ديوان التدبيج، عن نشأته في بلده وأرضه، في مرحلتي الطفولة والصبا، يقول: «فمن قرارة منشئها ومَسْقَطها بترابها، رست عُروق الطفولية والصبا، وبمائها نمت فروع الجسم منتصباً»(٣). وهذا يبين أنه قضى هناك طفولته وشبابه، وفيها نما جسمه وانتصب.

ويذكر بلده، ويبدي تعلقه بها، كما يبدو في مدبجته «نظم الجواهر بالثناء

 <sup>⇒</sup> استانبول. وينقص المجلد الثاني، والمجلد الثالث. ومن مصنفاته الأخرى: «تحفة الوزراء» المذيل على
 معجم الشعراء للمرزباني.

توفي في حلب سنة ٦٥٤ هـ.، وقيل ٩٥٥ هـ.، و ٩٥٦ هـ.

<sup>(</sup>انظر: تاريخ إربل ق ٢٩٤/١ ـ ٣٨٥، ق ٢٩٧/١ ـ ٥٩٧، ١٠١، ٢١١، ٤٤٧ ـ ٤٤٨، تكملة إكمال الاكمال في الانساب والأسماء والألقاب/ ١٠٤، ١٥٣، ١٥٣، العبر ٢١٩٥، مرآة الجنان ١٣٦/٤، ذيل مرآة الزمان ٢٣٣١، كشف الظنون ٢٨٨١، ٣٣٨، ١١٥٤/١، ١٧٣٤، ١٧٣٥، مدية العارفين ٢/٣٠، تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان ٢٧٣، ٤٨، الاعلام ٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) عقود الجمان ٤/٤.

<sup>(</sup>٦) نفع الطيب ٢/٩٣٥.

<sup>(</sup>١) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) قوات الوقيات ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج: س/١٥١، م/٥٣، ٥٤، ظ/٢٩.

الزاهر، التي أنشأها في سنة ٢٠٢ هـ، يمدح الملك الأشرف موسى بن الملك العادل، يقول(١):

وَرَوْحُ رُبّا جليانة جالَ دارَنّا أم ازدارَنّا رُوحُ الشباب المُفَارِقِ ويذكرها، ويذكر جده «حسان» في مدبجته العزيزية «بهر الأحلام بسحر الكلام» التي أنشأها في سنة ٥٩٠ هـ. يقول مشيداً بصلاح الدين، معترفاً بآلاته وأياديه، ويصوره مبدداً غربته، وكان بلده وأهله قد أحضروا جميعاً إليه(١):

قَدْ كَانَ لِي من صلاح الدين كَهْفُ حِميً

ومِنْ أياديه أَلَافٌ وإخـوانُ الفيت مغترباً أهلي به، فكأنْ جليانـة حضـرت عنـدي وحَسّـانُ

وديباجُ سِحرٍ رقمُ أنْدلُس سَمًّا وجليانةٌ بين السِلادِ مَنَارُهُ

ويصور نفسه فتى جليانة فيقول(١):

سَبا لُبَّ ذي الإدراك ديباجُ حِكْمةٍ نَسيجُ فتى جليانةٍ بافتكاره ويتحدث عن أيام جليانه، فيقول(٥):

أيا صاحبي أيام جليانة قِف أَنسائِلُ عن الحيّ الذي لاحَ واخْتَفى وقد الْلهروا حُسناً به وَجَبَ الهوى وغابوا ولكن مُوجب الحُبّ ما اخْتَفَى وقد الْلهروا مُرخَى الجلابيبِ زُخْرِفا

ويبقى الجلياني متعلقاً ببلاده وعهوده فيها، ولم تنسه إياها مصر أو الشام، يقول(١):

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: س/١٦، م/١٦، ب/١٩، ظ/٩٥، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ س/٢٣، م/٢٣، ظ/١١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ س/٥، ١٢، م/٥، ١٣، ب/١٩، ظ/١٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه/ س/٩٧، م/١٠١، ظ/١٩٦.

 <sup>(</sup>٥) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) ديوان الحكم (تحقيق كتاني) ١٠٢، (تحقيق الثقفان)/ ٣٧٦.

تُذكِّرُني الأعيادُ عهددَكمُ عندي وأبكيكمُ مهما حَلَلْتُ جماعة فهذا وعهد الله حالي بعدكم تُرى نلتقي يوماً فترقى مدامعي وأشفى فؤاداً حشوه الشوق والأسى

فيسبقني دمعي ويغلبني وجدي وأندبكم مهما خلا مجلسي وحدي فياليت شعري كيف حالكم بعدي وأشكو إليكم ما لقيت على البعد

مُعنّى بما يخفيه فيكم وما يبدي معامر تنسيني ولا الشام عهدكم وكيف وذكراكم أنيسي في اللحد

ويتساءل عن فراقه الأندلس، ، ويشيد بها وبأهلها، يقول (١):

وقد لبِثْتَ بضاحي مصر مُحْتبسا ترعى أَسُدَلُسَا وقد لبِثْتَ بضاحي مصر مُحْتبسا تَرعى أَشُـائب مثـل البَهْم سائبـة لا يشعـرون بما يستنكر الجُلسا

إلى أن يقول:

بلادُ أنْدلُسِ للفاضلين بها لم تخلُ من عالم يُجلى بها عَلَماً الفضلُ منهم طباعٌ ليس مكتسباً لا ينطقون خلافاً من ضمائرهمْ

رَسْعٌ من المجدِ لم يُقفرُ فيندَرسا<sup>(٢)</sup> أو سَيَّدٍ سَنَدٍ يُدعى بها نَدُسا<sup>(٣)</sup> والفهمُ فيهمْ شُعاعٌ ليس مُقتبسا عذراً ولا يختلون الخصمَ مُفتسرسا

# في المغرب:

ثم رحل عبدالمنعم الجلياني إلى المغرب. بعد أن قضى مرحلتي الطفولة والصبا في بلده، كما تقدم. وفي المغرب اشتهر ذكره، كما يقول ابن سعيد(١).

ولكن، متى قدم الجلياني إلى المغرب، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي غادر فيها بلده جليانه؟ وكيف اشتهر ذكره في المغرب، ومتى كان ذلك؟

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم/ (تحقيق الثقفان) ١٨٩، ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) رسم: الرُّسم: ما شدٌّ به، ورُسِعَ به الشيء لزق، ورسَّع الرجل: أقام فلم يبرح من منزله.

 <sup>(</sup>٣) ندس: رجل ندس وندس (بفتح النون وتسكين الدال أو ضمها): قطن، وقيل هو العالم بالأمور والأخبار (اللسان مادة ندس).

<sup>(</sup>٤) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

إن المظان المختلفة، لم تتحدث عن رحيله إلى المغرب بشكل مفصل، وقد كانت نزرة المعلومات في هذا المجال، فلم تذكر السنة التي غادر فيها بلده، وقدم إلى المغرب، ولم تتحدث عن عمله هناك، وهو العمل الذي أدى به إلى الشهرة. هل كان الجلياني يتحلى بالنضج الأدبي عند قدومه؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، يمكن أن يقال: لعله كان يتحلى بالنضج، فقد قضى مرحلتي الطفولة والصبا في بلده، قبل قدومه إلى المغرب، وإذا افترض أنه كان يتحلى بالنضج حقاً، فإن هذا يعنى قدومه رجلًا فارق مرحلة الصبا. ومما يقوى هذا الافتراض تصويره فروع جسمه وقد نمت منتصبة بماء بلده، كما تقدم. وهذا يوحى باشتداد عوده، واستكمال مظاهر الرجولة(١). ويبين الجلياني في رسالته المحبوكة أنه رحل في سبيل الحج، ومعه أهله، يقول: «إنا رحلنا بالأهل يوم الحج»(٢). وهذا القول، يقوى الافتراض أيضاً، ويدل على أنه قد رحل وهو في سن الرجولة. وإذا افترض أنه كان في منتصف العقد الثالث من سني حياته، أي في حدود الخامسة والعشرين من عمره، وهو افتراض يتلاءم مع الحديث عن نضجه، وقدومه مع أهله، واستكماله مظاهر الرجولة، فإن هذا الافتراض يعنى أنه قد قدم إلى المغرب في أوائل النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وربما كان في حدود ٥٥٦ هـ٣)، علماً بأن مولده كان في سنة ٣١٥ هـ.، كما تقدم.

يذكر ابن الشَعَار الموصلي أن الجلياني «كان كاتباً في بلاد المغرب، للوزير عمر» (4). ولم يفصل ابن الشعار في حديثه. ويبدو أن العلاقة كانت بين الجلياني والوزير الآنف ذكره، جيدة، ولكنها ساءت، وعاقب الوزير الشاعر، مما كان سبباً في رحيله إلى مشرق العالم الإسلامي.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٥٣، ٥٤، س/٥١، ظ/٢٩، ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج س/٥١، م/٥٤، ظ/٢٨، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كناني)/ ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان ٢٠/٤.

وتجدر الإشارة إلى أن ابن الشعار قد تفرد بذكر هذا الأمر، دون أن يحدد معالم العلاقة بين الطرفين، أو بحدد المدة التي قضاها عبدالمنعم كاتباً في المغرب لدى الوزير عمر، أو يحدد الأسباب التي أدت إلى سوء العلاقة بين الطرفين.

ويتحدث عبدالمنعم الجلياني عن توجهه إلى مشرق العالم الإسلامي، إذ نراه يتحدث في شعره عن سفره، شاكياً ممن لا يتحلى بالوفاء من الرجال الذين كانت تربطه صلات بهم في المواطن التي أقام فيها في مغرب العالم الإسلامي. ويبين أنه لم يرحل إلى مشرق العالم الإسلامي سعياً وراء المال، كما يبدو في قوله(١)

سَفَري لم يكن لمكسب مال المناف المنا

أو لعملم أرتاده في ارتحال مع من لا يفي بحق الرجال

وهو قول يعكس لوناً من عدم الرضى عن بعض من كان الشاعر يتعامل معهم قبل رحيله. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لم يرحل طالباً العلم في المشرق، علماً بأن الكثير من طالبي العلم في الأندلس والمغرب كانوا يرحلون سعياً وراء العلم في مشرق العالم الإسلامي.

ويبدو أن الشاعر لم يكن راضياً عن عيشه مما دفعه إلى الرحيل، كما يبدو في قوله(٢):

عَجبتُ لإنسان يرى نَقْصَ حالـ ه فإمـا رضىً بالعيش أولا فحـالـه

بأرض ٍ ولا يسعى إلى غيرهـا أرْضا بنـقص ولا يدري به شامت أرْضــا

> وقوله(٣): إذا ألفيت في قوم غريباً

وقمد جهملوك لا تنسزل قريب

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (تحقيق الثقفان)/ ١٢٢.

وقوله(١):

لا تُرْكُسُسُنَّ إلى خصبٍ ولا وطسنِ

وانهض فما المجد إلا في جنى التعب كم آهِل سيمَ خسفاً في مواطنه ونائل باغتراب رفعة الرُّتَب

وقوله مصوراً الجفاء بينه وبين بعض من تعامل معهم (٢):

لِمَ يا ابنَ حسان جفوك وعنَّفوا لمسايناتٍ بينسا بالله الله عابوا اضطرابك في الأمور تيقظاً وأعينهم بزمانةٍ وسُسات

يذكر ابن الشعّار الموصلي أن القاضي أباالقاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة، المعروف بابن العديم، المتوفي سنة ٢٦٠ هـ(٣)، قال: «سألت السديد عمر عن حاله، فوصفه بالفضل والعلم. قال لي: وكان يميل إلى الحكمة». ويضيف ابن الشعار قائلًا: «. . . و جد عليه (الوزير عمر الأنف ذكره)، فضربه ثمانين سوطاً، فكان ذلك سبب خروجه إلى هذه البلاد» في مشرق العالم الإسلامي (١).

ولم يزل عبدالمنعم الجلياني يمدح السلطان الناصر صلاح الدين، منذ تلك السنة. يقول الجلياني نفسه: «لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر في مصر، أعلم أنه مؤيد بعناية الله، سبحانه، فامتدحته في سنة ٥٦٥ هـ، بقصيدة تنيف على مائة بيت». ويذكر أبوشامة المقدسي أبياتاً منها تبشر بتحرير بيت المقدس أبياتاً منها تبشر بتحرير

ويذكر الجلياني أنه قال قصيدة يمدح بها صلاح الدين «عند قفوله من غزاة غزة. في شهر ربيع الأخرة سنة ٥٦٦ هـ»(١). ويذكر أبوشامة المقدسي أن

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم / ٣٠٢. (٢) المصدر نفسه / ٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء ٢١/٥ ـ ٥٧، فوات الوفيات ١٢٦/٣ ـ ١٢٩، شذرات الذهب ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان ٢٩/٤، ٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٦) ديوان التدبيج \_ س/٥٤، م/ ٤٦، ٤٧، ظ/١٦.

الجلياني أنشأ قصيدته هذه في سنة ٧٦٥ هـ(١).

وفي السنة التالية، ٥٦٨ هـ، قال الجلياني قصيدة مبشرة أخرى يمدح صلاح الدين (٢).

ومن هذا يتبين استمرار اتصال الشاعر بصلاح الدين منذ تلك السنة التي اتصل فيها به.

### في مصر:

وصل الجلياني إلى مصر، قادماً من المغرب، قبل سنة ٢٥٥ هـ، ففي تلك السنة أنشأ قصيدته اللامية التي أولها: «لا تسأل الدار عن ظعن قد احتملوا». وهي أول ديوان المبشرات والقدسيات. ويذكر الجلياني نفسه أنه وصف تصرفات أمر السلطان صلاح الدين، «من لدن ولي الديار المصرية في سنة ٥٦٤ هـ»، وهي السنة التي أنشأ فيها القصيدة اللامية المشار إليها(")

ويتضح من هذا أنه قد اتصل بصلاح الدين منذ سنة ٢٦٥ هـ، وقال فيه شعراً يصور الأحداث في عهده، في مصر.

ويبين الجلياني، في الرسالة المحبوكة التي كتبها استجابة لرجل أندلسي، الحالة التي وجد عليها مصر عند وصوله إليها، يقول: «فألفينا هذا الصقع قد ارتج، وقام خطيب الفتنة فيه واحتج». ويصور النزمان قد حمل، «وأزف مخاضه...، فولد الدرة اليتيمة، والندرة العظيمة، عمدة المهتدين، وعدة الموحدين، صلاح الدنيا والدين»(1).

ويبين هذا القول أن الجلياني قد قدم مصر قبل أن يتولى صلاح الدين الوزارة فيها، وأنه قدمها والفتنة مطلة برأسها، كما تقدم. ولعله يشير إلى التنافس

<sup>(</sup>١) انظر: الروضتين ٢/١٥/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج/ س/٤، م/٣، الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج/ س/٥١، م/٥٤، ظ/٣٠.

على الحكم بين السوزراء من أمشال شاور، وضرغام، وعدم تورعهم عن الاستنجاد بالقرنج.

وسادت تلك الحالة في مصر منذ سنة ٥٥٨ هـ، وحتى سنة ٥٦٤ هـ(١). ولعل هذا يمكن أن يبين أن الجلياني قد قدم مصر نحو سنة ٥٥٨ هـ، وكانت الفتنة قائمة فيها كما تقدم.

وإذا كان الجلياني قد قدم في تلك السنة، ثم مدح صلاح الدين في سنة ٥٦٤ هـ، وأنشأ قصيدته اللامية في السنة المذكورة، فهل يعني هذا أنه استمر مقيماً في مصر كل تلك السنوات، بين سنتي ٥٥٨ هـ و ٥٦٤ هـ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، يمكن القول: إن الجلياني قد رحل بالأهل في سبيل الحج، ولكنه ألفى مصر لما قدمها مائجة بالفتن، كما تقدم. ولعل هذا الوضع القلق، دعاه إلى زيارة الأماكن المقدسة، وأداء فريضة الحج، فيكون بذلك قد حقق غايته التي كان يرغب في تحقيقها منذ خروجه من المغرب ألى وبهذا يكون قد سافر إلى الحجاز، والشام، في الفترة بين السنتين المذكورتين، ولكننا لانستطيع تحديد السنة التي سافر فيها. ومما يرجح هذا ان الجلياني يتحدث في الشذرة الثانية عشرة، من ديوان التدبيج، عن غوطة دمشق، وحياته فيها، ويشيد بمدينة جلق، وجامعها، وقبة النسر فيه، وأسوارها، وأنهارها، ومنازلها، وميادينها وينشيء قصيدة يتحدث فيها عن حياته في الغوطة، يقول فيها الأوراث،

مَنادحاً يَزَعُ الأوصابَ زاهيها مُضمَّراتٌ غليظٌ قلب حاديها

جُلْن الاعطافه لَزْعي نواظِرَنا حتى استقلَّتْ بنا وَخَادةٌ رُسُمٌ

## إلى أن يقول:

 <sup>(</sup>۱) انظر: الكامل ۲۱/ ۲۹، وما بعدها حوادث ۵۵۸ ـ ۵۲۵ هـ، النجوم الزاهرة ۵/۲۲ ـ ۳۵۴، النكت العصرية ۷۸ ـ ۸۱، مفرج الكروب ۱/۲۳۷ ـ ۱۳۳، الروضتين ج ۱ ق ۲/۳۳۱ ـ ۳۳۸، ۳۲۹، ۳۲۸، ۱۳۹۸ آو ۱/۲۲ وما بعدها، ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ۲۲، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج س/٥١، م/٥٤، ظ/٣٠، ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: س/٨٤، م/٨٩، ظ/٨٤، ٨٥.

وَرَدْنَ مِصْـرَ فَابِقَتْ مِن تَذكـرُهـا ومَـشْـقَ ناراً نُواريهـا فَنُـوريهـا

وهذه الأبيات تبين أن الجلياني قد سافر إلى دمشق، ثم عاد إلى مصر. وأنه يبدي تعلقاً بدمشق، كما يبدو في قوله في القصيدة ذاتها(١).

لولا أمور وأرزاق مُقدرةً لم يرتحل عن دمشق حاصرٌ فيها

وهذه القصيدة التي أنشأها الجلياني، وأوردها في الشذرة الثانية عشرة، وأنشدها في ذلك المجلس الذي ضمه بالجامع العتيق، كان قد نظمها من قبل، يقول مخاطباً «راجح بن حسان»، وكان قد طلب من الجلياني كتابة رسالة في وصف الشام: «... فتشدو عند مطافها ما كنت نظمته في أوصافها، ووسمتها بالقصيدة الشماء في نعت الغوطة الدهماء»(٢). ولعله بهذا يمكن القول: إنه أقام مدة في مصر، ثم تركها والفتنة قائمة فيها، فحج، وزار بيت المقدس، ودمشق، وغيرها، ثم عاد إلى مصر.

ويصور عبدالمنعم الجلياني تشوقه إلى زيارة الأماكن المقدسة في الحجاز، وتأدية فريضة الحج، فيقول (٢٠):

يا زائسر المصطفى من الأمم البلغة أبلغة مني السلام أبلغة قد شَفّه الشوق نحو كعبتكم يبكي إذا سَرَت الركاب ولم ومنا ثناه عن قصدكم غَرض يا ليت شعري متى أفوز بأن وهل أرى الكعبة الحرام وقد

وخير هاد في العُرْب والعَجَمِ وَقُلْ فتى قلبه مع الحَرَمِ فسُؤلُهُ لو سَعى على القدم يَسِر بدمع كالقطر مُنسجم فما عداكم إلا يراهُ كالعَدَمِ اجد سيري في الأشهر الحُرُم

مددت فيها وسائل الحرم

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج/ س/٥٠، م/٠٠، ظ/٨٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه/ س/٨٤، م/٨٨، ظ/٨٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ٢١٤، ٢١٥.

## إلى أن يقول(١):

يا حسنها إذْ نزلت ساحتها وطُفْتُ سبعاً وجئتُ ملتثماً وبلتُ ملتثماً ونلتُ من زمزم على ظماي أكرمْ بها شربة أتتك من يا بردها والفؤاد ملتهبًا

ملبياً للحبيب من أمم للركن منها التشام ملتزم بعد استلامي للركن ملء فمي الماء الإلهي مُذهب السّقم شوقاً إلى ورد حوضها الشّبِم

ويقول مصوراً طوافه بالبيت العتيق(١):

تطوفت بالبيت العتيق لكي أرى فنادتني الأستار دوني فالتمس

أقسام به السركبُ اليماني أم سَرَى فإن وراء الستر للحسن منظرا

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ٢١٤، ٢١٥.

<sup>. (</sup>٢) المصدر نفسه/ ١٨١.

# في الجامع الطولوني: (١)

يذكر عبدالمنعم الجلياني أنه رأى في المنام «ليلة الخميس لتسع خلون من ربيع الأول سنة ٥٦٩ هـ»، وكأنه «في بهو بين مجالس، والملك الناصر جالس فيه، وهو ماثل بين يديه ينشر لآلئه ويواقيته من الشعر، ويلقى الاستحسان من السلطان صلاح الدين. ويذكر أن السلطان قد دخل عليهم، في الغد، بجامع ابن طولون، وأنه قد مثل بين يدي صلاح الدين يقرأ له، ويشرح «ما ورد في خط الكتاب مما يخالف هجاء الكتاب»، ثم خرج بصحبته إلى الباب، وإذ ذاك، سأله صلاح الدين عن الاسم والوطن (٢). وهذا يوحي بأنه لم يكن معروفاً لدى صلاح الدين، مما جعله يقول: «فأذكرته بالمدبجة الباهرة الفطن» (٣).

ويتحدث الجلياني، في الشذرة الثالثة من ديوان التدبيج، عن «صنائع الملك الناصر للمغاربة وايوائه، وإشتمال فضله عليهم واحتوائه»(1). ويفصل القول عن قدوم صلاح الدين إلى الجامع الطولوني، وتفقده المغاربة، ووصله الحجاج، ورأفته بالمساكين الغرباء(٥). ويصور المغاربة القادمين إلى مصر، وهو واحد منهم، فيقول: «... فكم متوجه من أقاصي الغرب، وارد أرض مصر في سربال من الكرب». وهم «من ذي مال قد عال، أو ذي جاه قد حال، أو مقتني علم قد جال، أو متزهد قد ضعفت قوته...». ويذكر أن الملك الناصر قد بنى المنازل للمغاربة حيال جامع ابن طولون، وأنه وقف عليهم أوقافاً للمقيمين والراحلين منهم، ولطالبي العلم، والضعفاء، والغرباء، والعلماء، والأدباء. كما يتحدث عن رعايته لهم بثغر الاسكندرية (١).

انظر: خطط المقريزي ٢٦٥/٢ ـ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) ديوان التدبيج / س/٠٤، م/٠٤، ظ/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ س/١٤، م/٤٠، ظ/٤، ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه/ س/ ٤٧ ــ ٤٤، م/٤٣ ــ ١٠، ظ/٢، ٧، ١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه/ س/٢٤، م/٤٣، ظ/١٠، ١١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه/ س/٤٤، م/٤٤، ظ/١١، ١٢.

ويصور الجلياني المغاربة، وهو واحد منهم، يشرّقون «سبقا إلى المسجد الحرام، وتوقاً إلى روضة بين منبر وقبر عظيم الاحترام، ولما آنسوه بالملك الناصر من يسير المرام، وبسط رداء الاحتفاء بهم والإكرام، وقبض إزراء الاعتداء عليهم والاجترام»(١).

ويتحدث، في الشذرة الخامسة من ديوان التدبيج، عن ذلك الرجل الذي قدم من المغرب، واشادته بالشاعر الجلياني، وإشادة المغاربة به في بلادهم، وكأنهم كانوا ينظرون إليه فيما كان سبباً فيه، إزاء معاملة السلطان صلاح الدين للجلياني خاصة، والمغاربة القادمين إلى مصر عامة. يقول الجلياني: قال ذاك الرجل: إن المغاربة «زمر يتنورون معارج» أعلام الجلياني، «ويتبصرون نتائج» أقلامه، «وقد استفاض فيهم ما أوتيت من وفور الحظ، في بلاغة جمعت نصاعة المعاني، وصناعة اللفظ»(۱). وهكذا كانت أخبار الجلياني في مصر، وفي المغرب.

لقد شملت صنائع صلاح الدين تلك عبدالمنعم الجلياني، يقول (٣): وَسَل مَكْرُماتِ الناصر المَلْكِ إنه لَهُم كالأب الحاني يبرُّ ويَسْمَحُ

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج/ س/٤٩، م/٥١، ظ/٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ س/٤٦، م/٤٨، ظ/١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ س/٤٧، م/٤٩، ظ/٢٠.

# في الجامع الأقمر(١):

وفي الشذرة الرابعة من ديوان التدبيج، يتحدث عبدالمنعم الجلياني عن لقائه بالقاهرة «رجلًا من ذوي الأسنان والأحلام»، ويصف ذلك الرجل بأنه من أهل اللدين والأدب، وأنه كان يجول في البلاد، مشرقها ومغربها، وجنوبها وشمالها. ويبدو أن علاقته به كانت وطيدة، إذ يذكر أنه قد أوحشه ارتحاله. وقد سأله الجلياني عن حاله في ظل السلطان صلاح الدين، فقال: «حال من يرى أنه في خلافة عمر بن الخطاب القويمة النهج، أو في دولة كسرى أنوشروان الملك المتوج، بزمان مُرخى الأطناب، رحب الجناب، نشر فيه الكرم والكرامة، والعدل والاستقامة. . . ». ويبين أن ذلك الرجل طلب منه أن ينشىء خطبة في هذا المعنى (٢). ومن هذا يتضح مدى إشادة الجلياني بصلاح الدين، ودولته وفعاله فيها.

ويحدثنا الجلياني كيف كان «الجامع الأقمر» يضمه مع ذاك الرجل، وقد استجاب الجلياني للطلب، وأنشأ الخطبة.

وفي خطبته تلك، يسترسل في الإشادة بدولة صلاح الدين، فيتحدث عن محوه البدع الطاهرة، ونشره السنن الباهرة، في مصر، والشام، والحجاز، واليمن. كما يتحدث عن «فتح القلاع من معاقل الكفار، وإذعان الملوك من جميع الأقطار<sup>(7)</sup>. ويشيد بصلاح الدين في خشيته، وورعه، وخوفه من الله، واتباعه، وعدله، ومراعاة الحق، ورعايته للخلق، وتقواه، وهيبته في النفوس. ثم يصور الاستقرار وشيوع الأمن، وازدهار التجارة، في ظل صلاح الدين. ويتحدث عن بنائه المدارس، والرباطات، وإحياء ربوع العلم الدوارس<sup>(3)</sup>.

وبعـد أن انتهى الجلياني من خطبته تلك، استجـاب لطلب من ذلـك

<sup>(</sup>١) انطر: خطط المقريزي ٢٩٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر: ديوان الندبيج / س/٤٤، م/٤٥، ظ/١٣ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: س/٤٤، م/٤٥، ظ/١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه/ س/٤٤، ٥٥، م/٥٥، ٣٦، ظ/١٣ = ١٥.

الرجل، وأسمعه قصيدة قالها في صلاح الدين، قال: «لما قفل، تقبل الله غزواته، من غزة غازيا بالغز غزوته المشهورة شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٦ هـ، أنشأت ذاكرا فتحه»(١)، قصيدة من المبشرات بالفتح القدسي(١).

ويحدد هذا القول التاريخ الذي أنشئت فيه الخطبة، والقصيدة.

# في الجامع الحاكمي("):

وفي الشذرة الخامسة، من ديوان التدبيج، يتحدث الجلياني، عن مجلس ضمه بالمشهد الحاكمي، وفيه يصور الحاضرين ينصتون إلى الكلام الحكمي كما يقول. ويتحدث فيه عن طلب مغربي، ممن كان يضمهم ذلك المجلس، أن ينشىء الجلياني شذرة في وصف بلادهم، فاستجاب له، وأنشأ الشذرة الخامسة. وقد أطال في الحديث عن المغرب وأهلها. ويتحدث فيها عن رعاية صلاح الدين للوافدين المغاربة، كما تقدم (أ). ويشيد فيها بمراكش. ويبدي حنينه إليها، فيقول شعراً:

رِدْ بلداً تمسلى فرحاً وتلق فيه ما شئت مقسرحا كمْ راحل منه لم يجد عوضاً فضاق صدراً قد كان منشرحا لو عرف السمرءُ سَوْق رحلته لغير ما يرتبضيه ما بَرحا

ويبين أن من شُرَّق من المغرب، فعل ذلك في سبيل الوصول إلى المسجد الحرام، والروضة الفيحاء(٥).

ويتحدث الجلياني عن علماء الأندلسيين وأدبائهم، ويصورهم أعلام المعارف «الذين تأرَّجَ نشر مآثرهم»، وهم من أصحاب التصانيف المعلمات، وهم «نقلة للأثر ثقات»(١٠).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج/ س/٥٤، م/٤١، ٤٧، ظ/١٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر: القصيدة ذات الرقم (٢) في هذا المجموع الشعري.

<sup>(</sup>٣) انظر: خطط المقريزي ٢٧٧/٢ ـ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج/ س/٤٦ ـ ٥١، م/٤٧ ـ ٥٣، ظ/١٨ - ٧٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر تفسه/ س/٤٩، م/٥١، ظ/٢٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه/ س/٥٥، م/٥٩، ظ/٢٥، ٢٧.

# في مسجد الباب الأخضر بالإسكندرية:

أنشأ الجلياني الرسالة المحبوكة، في الشذرة السادسة، استجابة لطلب رجل أندلسي، ويذكر أنه كان ذات يوم يجول بساحل الاسكندرية، ويصور وفود العرب والعجم والروم إليها للتجارة. وبينما كان يجول هناك «إذا برجل لفظه لفظ أندلسي النجار»، ويصور حنينه إليه حنين الجار. ولما سأله عن مناهجه، انتسب إلى الرهط الغساني، ثم طلب منه ذلك الرجل الأندلسي أن ينشىء رسالة في فضائل الملك الناصر. ويبين أنه كان والرجل الأندلسي بمسجد الباب الأخضر، في الاسكندرية (۱).

ولعل الجلياني كان، في تردده إلى الاسكندرية، يحضر المجالس التي كان السلفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، المتوفى سنة ٧٦٥ هـ(٢)، يعقدها بالمدرسة السلفية، بالباب الأخضر، في الإسكندرية(٣).

ثم يتحدث الجلياني عن تردده بين القاهرة والإسكندرية، ويبدو ذلك جلياً من قوله، بعد لقائه بذلك الرجل الأندلسي: «ثم اني يممت القاهرة آثباً»(٤).

ويبين أن الرجل الأندلسي ارتاد نُجعَه، وذلك لما بلغه ما صاغه الجلياني من نظم مدبع للملك الناصر، وقد طلب منه الأندلسي ما أبدعه في هذا المجال، ليُتلى بالأندلس كالسور، ويروى هنالك رواية الأثر(°). والإشادة بالجلياني وأدبه، واضحة في هذا القول.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: س/٥١، ٥٣، م/٥٣، ٥٤، ظ/٢٨ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان ١/٥٠١ ـ ١٠٠، طبقات الشافعية الكبرى ٣٢/٦ ـ ٤٥، الوافي بالوفيات ٧/٣٥١ ـ ٣٥١، انظر: وفيات المافظ أبوطاهر السفلى.

<sup>(</sup>٣) بناها له العادل أبوالحسن علي بن السلار، في حوالي سنة ٥٤٦ هـ، وُهي معروفة بالحفاظ السلفي. (انظر: وفيات الأعيان ١/٥٠١، طبقات الشافعية الكبرى ٣٧/٦، الوافي بالوفيات ٧/٣٥٤، تهذيب تاريخ دمشق ١/٤٥٠، الحافظ أبوطاهر السلفى/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان التدبيج: س/٣٥، م/٥٤، ٥٦.

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه: س/۵۳، م/۵۹.

# في الجامع العتيق (جامع عمرو بن العاص)(١):

ويتحدث عبدالمنعم الجلياني، في الشذرة العاشرة من ديوان التدبيج، عن مجالسه وحضوره في جامع عمرو بن العاص، ويذكر أن من كان يضمهم ذلك المجلس قد أشادوا بمدبجته التي وردت في الشذرة السابعة (٢). يقول: «ثم شهدت بمصر، في جامع عمرو، ملأ يتناجون في هذا الأمر، ويقولون: إنما كانت تلك المدبجة نَدْرة مَعْدِنها، وبِدْعة مُحْسِنها»(٣).

ويتحدث عن مجالس ضمته بالجامع العتيق بالفسطاط مع أناس من مصر، والعراق، والشيام، يقول: «وعندنا أنياس كالمسك الفتيق، مصريون ذوو احتشام، وعراقيون مروا بالشام». ثم يقول: «وتيارينا في ذلك الميدان، إلى أن قال أحد من معنا من المصريين...، وقال آخر من السالكين بالشام...»(ئ). وكانوا يتبادلون المُلَح في ذلك المجلس، وفيه قضوا ليلتهم ينشدون، ويخطبون، يقول: «فانتهبنا أنفاس ليلتنا أناشيد وخطباً»(ف). ثم يصور من كانوا في المجلس، يضمهم «سطوح الجامع، يقيدون النوم بالجوامع»، ويتناقشون عول «الأقاليم المشهورة، والكور العامرة...، وتباين أخلاق الأمم والأجيال، ووقائع الحروب بينهم والصيال، واخبار الملوك المستقلة والأقيال». وكانت محاورات تدور بينهم حول محاسن البلدان، واللغة، والأدب(٢). ثم يبين كيف طلب منه الحاضرون أن ينشيء رسالتين تتحدثان عن الصعقين، مصر والشام، ليحدثوا «بتشأنهما عشياً وأبكاراً» كما يقول(٧).

ومن هذا يتبين لنا الدور الذي كان الجلياني يقوم به في تلك المجالس.

<sup>(</sup>١) انظر: خطط المقريزي ٢٤٦/٢ .. ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: ديوان التدبيج / س/٥٣ ـ ٦١، م/٥٦ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ س/٦١، م/٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: س/٧٦، م/٨٠، ظ/٩٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: س/٧٥، م/٧٩، ظ/٥٦ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: س/٧٦، ٧٧، م/٨٠، ظ/٨٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: س/٧٦، ٧٧، م/٨٠.

ويبدو مثل ذلك جليا أيضاً في حديث الجلياني عن طلب حازم بن نبيه، وإصراره أن يملأوا أوراقهم من إنشاء عبدالمنعم الجلياني، حول مصر. ثم يذكر أن أولئك المصريين خطفوا ما جاء في الألواح، «وأجروها في قلوبهم مجرى الأرواح»(۱). ويصور حازم ذلك قائلاً: «والذي أنطق البّكم بالحِكم، وعلم خلق الظّلم بالقلم، لتملين من كلامك الذي قد راقنا، ولتملأن من إنشائك أوراقنا، ممتعاً أسماعنا». وكان حازم هذا ممن ضمهم المجلس بالجامع العتيق، وهو الذي أملى عليه الجلياني الشذرة الحادية عشرة. ويذكر الجلياني أنه طلب من حازم أن يروي عنه ما كتبه، يقول: «قلت: ارو عني ما اكتتبت يا حازم. قال: ما استمليتها منك، إلا وأنا روايتها عنك»(۱).

\*\*\*

ولم تكن حياة الجلياني في مصر، كلها على هذه الوتيرة، فقد كان يقضي بعض أوقاته في البساتين مع صحبه. يقول: «وقد دخل بستاناً بظاهر الاسكندرية، مع بعض أصحابه: أيها الجائل في البستان، بين شجراته، المتعجب من صيغ ثمراته، قد كتب لك يد الحكمة عليها سطور العبرة، فاقرأ إن كنت من ذوي الخبرة، واسمع إنشادها لك في كل نظرة:

أيها الناظر الذي في سطوري تحيرا لو تأملت باطني نلت ما قد تسترا فارع لبي ولا تكن في قشوري مفكرا عجباً منك كلما رُمْتَ أكلاً مُقَشرا ولذي العلم لا تجاوز قشري مُقصرا فدع الجسم والحظ السّر تُذركه مُبْصرا

«وكتب إليه رجل من أهل «فُوَّة»(١)، وكان مقيماً بها، أبياتاً يشكو فيها علاقة

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: س/٧٧ ـ ٨٠، م/٨٠ ـ ٨٤، ظ/٧٠ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه س/٧٦، ٧٧، ٨٧، م/٨٠، ٨١، ٨٢، ظ/٢٩، ٧٠، ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٦٨، ٦٩، (تحقيق الثقفان)/ ٢٨٨.

 <sup>(3)</sup> فوة (بالضم ثم التشديد): تقع على شاطىء النيل، من نواحي مصر، قرب رشيد. وهي ذات أسواق ونخل كثير.

قلبه بامرأة افتتن بها ، ويسأل جواباً. وكان يسمى ذلك الرجل محمداً الأعمى . ويبدو أن الرجل كان يجل الجلياني إجلالاً كبيراً ، إذ يصفه بالحبر المرشد إلى الخير . يقول(١):

ألا أيُّها الحبِّرُ الذي أرشدَ الورى

إلى الخير واستعلى على كلَّ عالم شكوتُ إليك الحالَ في غير رقعة

وتبياً لمن يشكو إلى غير راحم

إلى أن يقول(٢):

فصف لي دواء سيدي أهتدي به

فأجابه بقوله(٣):

دواؤك يا ممراض صدق العزائم إذا أنت أعملت التفكّر أشرقت وأبصرت حسناء المآثر والعُلى

تأمَّــل الـفـعــلَ إذْ تُومى وتَختلِسُ

ولا تكـونُنُّ مثـلُ الحـوت أعْجَبَـهُ

ظنّ السفينة موجاً فاستطار لها

ونهضة وقاد البصيرة حازم دُجاك فلاحت مبهمات المعالم فأنستك شوهاء اللّذني والمآتم

فقد هاج شوقي للحبيب المصارم

وكان يخرج مع صحبه في مركب يمخر عباب النيل. يقول، «وهو في مركب ببحر النيل، وقد ثارت سمكة كالسهم»(1):

وحرّر الأمر إذ تُندوي وتُلْتَمِسُ خوضُ المياه فيستعلي وينغمِسُ إذا به وَسْطَ قَعْرِ الخِنَّ مُحْتَبِسُ(٥)

\_\_\_\_ (انظر: معجم البلدان ٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٦٦، (تحفيق الثقفان)/ ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (تحقيق كتاني)/ ٦٦، (تحقيق الثقفان)/ ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (تحقيق كتاني) / ٦٦، (تحقيق الثقفان) / ٢٨١، ٢٨٢.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٤) ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٥٦، (تحقيق الثقفان)/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) الخن: (بكسر الخاء): السفينة الفارغة.

<sup>(</sup>اللسان: مادة (خنن).

رجا خروجاً ولا كف ولا قدمُ ما كانَ أغناهُ لو كانتُ له فِكَـرً من لَمْ يكنْ بقيودِ العقـلِ مرتبـطأ

ورام عيشاً ولا قلبُ ولا نَفَسُ عن أنسه بمكان منه يُحترسُ فإنَّهُ بحسالِ الجهلِ مُفْتَرَسُ

# في الشام:

تقدم القول ان عبدالمنعم الجلياني توجه إلى بلاد الشام، وزار بيت المقدس، ودمشق، في الفترة بين سنتي ٥٥٨ هـ، و ٢٤٥ هـ، وذلك خلال إقامته في مصر، في تلك الفترة. ولكن دون تحديد السنة التي سافر فيها إلى بلاد الشام، والمدة التي قضاها فيها قبل عودته إلى مصر.

في الشذرة الثانية عشرة، من ديوان التدبيج، وهي رسالة من انشاء الحلياني، اكتتبها «راجح بن حسان»، «في بهجة الشام وأوصافه الحسان»، يصور الشام لُبّ الأرض وقلبها، «وعقدها المنظم وقلبها»، وهي «مباعث الأنبياء، ومهاجر الأولياء، وموارد الصالحين». ويتساءل قائلاً: «وكيف يُحصى فضلها أو يُستقصى، وبعض محجوجاتها المسجد الأقصى»(۱). وهو بهذا يتحدث عن قدسية بلاد الشام عامة، وبيت المقدس خاصة. وهذا مظهر من مظاهر تعلقه بها. ثم نجده يصور أرض الشام قد خُصَّت «بطيب المقام، والخصب المستدام، والنعم الجسام، والنعمة للأجسام غذاء طبيعي، وهواء ربيعي...»(۱). إن وصف الجلياني المفصل لبلاد الشام، يدل على إقامته فيها مدة من الزمن لم أستطع تحديدها، خلال السنتين الأنفتي الذكر. إنه يصفها ربيعاً، ويصف مدينة جلق بأنها «من أبدع ما خُلق، قد جُلًل ظاهرها الزاهران، الخصب والايناس». ويصف أنهارها، وقنواتها، وبركها، وجامعها، بقول؟):

دمشقُ بالجامع الفَرْد مفخر مواطن مبناه طرازٌ مُنَجُّدُ

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج/ س/٨٠، م/٨٤، ظ/٢٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ س/٨٦، م/٨٦، ظ/٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسه/ س/٨٦، ٨٣، م/٨٦، ٨٧، ظ/٨١، ٨٢، ٨٣.

وظاهر مغناه موارد سائح وفوارة تسمو وتهوى كأنها

تَمُدّ مَداه بالينابيع أنْـجُـدُ تُعاين آيات السماء فتسجُّلُ

ويصف غوطتها، وميادينها، ومنازلها، وربوتها، وينشىء قصيدة سماها «القصيدة الشماء في الغوطة الدهماء» كما تقدم. وهي قصيدة طويلة تزيد على خمسين بيتاً. وفيها يتحدث عن «أيام جلِّق» فيقول(١):

أيام جلَّقَ والأهواء مُسعدة ونَضْرة العَيْش تُنهيها مَباديها في الغوطة الغبطة الممدود نعمتُها أرواح جنة عَدْنٍ في نواحيها جُلْنا بأعطافها نَرْعى نواظرنا منادحاً يَزَعُ الأوصابَ زاهيها

إلى أن يقول:

وَيُومَنَا وَالْمُنَى تُعْطَى أَعَنْتِهِا ﴿ طَوْعَ القيادِ وَتَجْنَى حَسْبَ جَانِيهِا وَظِـلُ شُخْـرائهـا جَفْنٌ يُغشّيهـا

والمَسرُّجُ كالعين والأنهارُ أَدْمُعها

ويذكر النُّيْر بَيْن(٣)، ويصور ما يشعر به هناك فيقول(٣):

بالىنىر بىن وقىد رَقَّتْ حواشيهما وما نسيتُ فلا أنْسَى عَشيَّتنا

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: س/٨٤، م/٨٨.

<sup>(</sup>٢) النيربان: محلة في سفح قاسيون بدمشق. يقال النيرب، والنيربان، وهما النيرب الأعلى، والنيرب الأسفل، والنيرب كلمة سريانية معناها الوادي، ويراد بها سفح قاسيون مما يلي الربوة. وقبل: متنزه النيربين، ومحلة النيربين، وكانت أعظم المحلات، وأنضرها، حسنة الثمار، كثيرة الأزهار، وكان بها سويقة، وحمام، وجامع، وكانت مسكن الرؤساء والأعيان. وقد كانت عامرة في القرن الثامن الهجري، ثم أخذت بالخراب.

ولا يزال النيرب معروفاً مشهوراً، ولكن لم يبق فيه من الآثار إلا القليل.

<sup>(</sup>انظر: الأعلاق الخطيرة، تاريخ مدينة دمشق/ ١٨١، معجم البلدان ٥/٣٣٠، القلائد الجوهرية ١/٥٥ ـ ٥٨، نزهة الأنام في محاسن الشام/٤٧، ٤٨، الدارس ١/٢٧١، ٢٣٨/٢، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال/٤٠٣، غوطة دمشق/١٨١، في رحاب دمشق/ ٢٧ ــ ٣١).

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج: س/٨٤، م/٨٩، ظ/٨٥.

ويصور ليلة الرّبوة(١)، والمِزَّة(٢)، وبردي(٣).

إن أوصاف الجلياني هذه ناطقة بأنه كان قضى شطراً من حياته في هذه الربوع.

يذكر الحافظ ابن النجار البغدادي، أن عبدالمنعم الجلياني دخل دمشق، وسكنها مدة (١٠). ويذكر ابن الزبير، أبوجعفر أحمد، أنه رحل إلى المشرق، ونزل دمشق، وانقطع بها خبره (٩٠).

ويذكر المراكشي، أبوعبدالله محمد بن محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي، المتوفى سنة ٧٠٣ هـ(١)، أنه «تجول ببلاد المشرق سائحاً، وحج»(١).

<sup>(</sup>۱) محلة من محاسن الشام، وكان لها شأن كبير، يقول البدري: وهي من أجمل متنزهات الدنيا، وبها القصور المشيدة، والبساتين البديعة. وقيل ربوة لأنها مرتفعة مشرفة على الغوطة، وما يسمى اليوم (في أيام البدري) الربوة ليست كذلك، وإنما هي واد كان فيه محل يقصده الناس للزيارة والتبرك، وقد زال اليوم ولم يبق له أثر إلا كتابة كوفية. وبقيت التسمية شائعة على الوادي، الذي كانت فيه الربوة، كانت فيها آثار، وقصور. وكان بها عدد من المساجد، والمدارس، والحوانيت، والأسواق، وغيرها، وكانت لها أوقاف كثيرة يصرف منها للبائين من الزوار، والأكسية، والطعام، وينتسب إليها شيخ الربوة، صاحب ونخبة الدهر في عجائب البر والبحره. وصفها الشعراء. خربت، ودثرت قصورها، وتهدمت مساجدها، لم يبق فيها اليوم إلا آثار تدل على عمرانها القديم، وهي اليوم من أحياء دمشق.

<sup>(</sup>انظر: معجم البلدان/ ٢٧٤/٤)، نزهة الأنام في محاسن الشام/٤٨ ـ ٢٠) القلائد الجوهرية ١/٨٤ ـ ٥٥، الدارس ٢/٠٤٠، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال/ ٤٠٣ ـ ٤٠٧، غوطة دمشق/ ١٧١، في رحاب دمشق/ ٢٠ - ٢٧).

<sup>(</sup>٢) من محاسن الشام. كانت قرية من أجمل قُرى الغوطة. ذات بساتين كثيرة. ولم يبق من المزة القديمة سوى بيوتات قليلة. وهي أحد أحياء دمشق اليوم.

<sup>(</sup>انظر: تاريخ المزة وآثارها (المعزة فيما قبل في المزة)،

الأعلاق الخطيرة ـ دمشق/ ١٨١، معجم البلدان ٥/١٢٢، الدارس ٢٣٢/١، غوطة دمشق/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج: م/٨٩، ٩٠، س/٨٥، ظ/٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ بغداد ١٧٤/١٥، وانظر: عيون الأنباء/ ٦٣٠، سير أعلام النبلاء ٢١/٧٧١.

<sup>(</sup>٥) صلة الصلة/١٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر: تاريخ قضاة الأندلس/ ١٣٠ ـ ١٣٢

<sup>(</sup>٧) الذيل والتكملة؛ السفر الخامس، القسم الأول/ ٥٧.

ويذكر ابن الشعار الموصلي أن الجلياني «طاف البلدان، واخترق الأفاق، ثم سكن بأخرة في دمشق، أيام الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب»(١).

ويذكر ابن أبي أصيبعة أنه أقام بدمشق، إلى حين وفاته<sup>(٢)</sup>.

ومن هذه الأقوال يتبين أنها تجمع على دخول الجلياني دمشق، وإقامته فيها مدة. وعند النظر في هذه الأقوال، وفيما تقدم، يمكن القول: إن الجلياني قد زار دمشق، وأقام فيها مدة لم يمكن تحديدها. ثم رجع إلى مصر. ولكنه عاد إلى دمشق مرة أخرى. واستقر فيها إلى أن توفي.

ويذكر ابن سعيد أن الجلياني «استقر بالشام، وصار طبيب المارستان السلطاني، في السفر والحضر، أيام صلاح الدين بن أيوب وبعده، إلى أن مات بدمشق سنة ثلاث وستمائة»(٣).

كان الجلياني طبيباً حاذقاً، وكان صاحب معرفة قوية بالطب، وقيل: «كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل». وله مصنفات في علم التشريح(١).

ويذكر أنه كان له «دكان في اللَّبَادين لصناعة الطب» كما يقول ابن أبي أ أصيبعة. وكانت معيشته منه (٥).

ويتحدث الجلياني نفسه عن اشتغاله بالطب، ومعيشته منه، وذلك كي يصون نفسه، ويبعدها عن السؤال والابتذال، كما يبدو في قوله(١):

<sup>(</sup>١) عقود الجمان ٤/٦٥.

<sup>(</sup>٣) عبون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.

وانظر: معجم البلدان ٢/١٥٧، الغصون اليانعة/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ذيل تاريخ بغداد ١٥ / ١٧٤، قوات الوقيات ٢ / ٢٠٥، عقود الجمان لابن الشعار الموصلي ٤ / ٦٤، هور، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠، فوات الوفيات ٤٠٧/٢، معجم البلدان ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٦) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٤، فوات الوفيات ٢/٩٩١.

بذلت وقستاً للطب كي لا وكان وجه الصواب في أنَّ واقرب من العرز في اتضاع

العتى بني المُلك بالسؤال أصون نفسي بلا استذال واهرب من السذّل في المعالي

وهذا قول يدعو إلى التساؤل، فهل كان الشاعر الحكيم يعاني من سوء الحالة المادية، وهل حدث مثل ذلك في ظل صلاح الدين، في دمشق، أم حدث ذلك بعد وفاة صلاح الدين؟ لقد كانت علاقته وطيدة بصلاح الدين، ومن المتوقع أن تكون أحواله جيدة في عهده. ولعل أحواله تغيرت بعد وفاة صلاح الدين، ولكن متى قدم الجلياني دمشق، في المرة الأخيرة؟

هل يمكن القول بأنه بقي مقيماً في مصر إلى جانب صلاح الدين؟ وهل يمكن القول بأنه غادر مصر عند مغادرة صلاح الدين لها، وأنه قدم معه إلى دمشق؟

من المتوقع أن يبقى الجلياني إلى جانب صلاح الدين، فقد تقدم القول بأنه مدحه في سنة 376هـ، واستمر في صنيعه ذاك، ينشىء القصائد المبشرات، في سنة 070هـ، و 070هـ و 070هـ. ثم أنشأ شذرات ديوانه المسمى «ديوان التدبيج» في سنة 070هـ(۱). وكان الجلياني مقيماً في مصر، في هذه السنوات، كما تقدم.

ولكن، متى غادر صلاح الدين مصر لآخر مرة؟ يذكر ابن الأثير أنه في خامس المحرم من سنة ٥٧٨ هـ، «سار صلاح الدين عن مصر إلى الشام»، ويضيف ابن الأثير: و «لم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة، ثم سار عن مصر، وتبعه من التجار. وأهل البلاد. . . عالم كثير». ووصل إلى دمشق في الحادي عشر من صفر، من هذه السنة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج/ س/٣٩، م/٣٩، ظ/٤، عبون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، فوات الوقيات (١) انظر: ديوان التدبيج/

 <sup>(</sup>۲) الكامل ٤٧٨/١١، وانظر: مفرج الكروب ١١٣/٢، ١١٤، الروضتين ٢٨/٢، النوادر السلطانية/ ٥٦.
 النجوم الزاهرة ١٩١٦، ٩٢، شفاء القلوب/ ٩٨، ٩٩.

لم تذكر المصادر أن الجلياني قد عاد مع صلاح الدين، إلى دمشق ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون قد عاد معه، وربما عاد قبيل ذلك أو بعيده. ولعله يمكن القول بأنه قد عاد إليها في نحو سنة ٧٧٥هم، وقضى فيها بقية حياته. كما تقدم (١).

ويذكر أن الجلياني كان يشترك مع صلاح الدين في العديد من الحروب، وقد قيل إن فرسه أصيبت في معارك عكا، خلال محاصرة صلاح الدين للفرنجة الذين كانوا يحاصرون عكالا).

ونجد في شعره حديثاً عن الحروب ودوره فيها، كما يبدو في قوله من قصيدة أنشأها في سنة ٥٦٢ هـ(٣):

بلى أنا عند أضطرام الهياج كأنكم تكرهون المحروب يدافع بعض ببعض ولدولا فألف تموت وتحيا الوف أذلك أم يستباح الجميع لطائف في طي أمر كريه

لَعـوبُ بحـدِ الحسامِ ضَروبُ ولـولا الحروبُ استطالتُ شعوبُ حصونُ الصفوفِ استيبحتْ شعوبُ وَضَـرْبُ تَبـيدُ وتَـبْقى ضُرُوبُ فيقـضي مُريب، ويُقْصَى أريبُ وأمـنٌ تَشُـدُ عُراه الـحـروبُ

إلى أن يقول.

ولا تُقُلِ الموت ناءِ مُداهُ وما يكرهُ الموتَ إلّا مهينً

وقوله مفتخراً(١):

وفي الهياج هِزَبـرُ هَبُّ مفتــرســاً

فكلُّ بعيدٍ سيأتي فريبُ يُسوَّفُ حتى يحقُّ الغروبُ

كما سما جَدُّه الفياض حسّانُ

<sup>(</sup>وقيل في السابع عشر من صفر، وقيل في الثالث عشر منه).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٣٣، ٣٥، (تحقيق الثقفان)/ ١٨٩، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (تحقيق الثقفان)/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (تحقيق الثقفان)/ ١٧٠.

وقوله(١):

وإنْ لعبتُ فبالسمر الطوال إلى وما مهادى إلا سَرْحُ سابحةٍ أسري بها فَرْداً في مَهْمَهِ قَذَفٍ

سمر طوال عوالسيها عيون دم تَخُدُّ خَدُّ البَرى في أوجه الأكم (١) والنجمُ في ظُلَم ِ فَالسبلُ في ظُلَم

يذكر الجلياني أنه في غرة سنة ٥٨٦ هـ، أنشأ قصيدة من القصائد المبشرات، وأرسلها إلى السلطان صلاح الدين، وهو على حمص، وفيها يهنئه بالعافية، ومنها("):

فَشُؤمُ فريقِ الشَّرْكِ في الشام طِائر إذا صفرت من آل الاصفر ساحةُ الـ فذا المسجدُ الأقصى وهِمَّتُك العُلى وليسَ كفتـحِ القُـدسِ منيةُ قادرٍ

فَقُصَّ جناحَیْه بأقصی القوی قَصْما مُمقدَّس ضَاهَتْ فتحَ أُمَّ القُری قدْما وعَـزْمَتُكَ القُصوی ورَمْیتُك الصَمَّا ومـا أن تلقّاها سوی یوسف جَزْما

وأنشأ قصيدة من القصائد المبشرات أيضاً، في السنة ذاتها، وهي من القصائد التي أنشأها وهو مقيم في الشام، وقد حضر بها بين يدي السلطان صلاح الدين، وفيها يقول(4):

الله أكبر أرض القُدس قد صفرت لهم فلسطين إن يَخررُج عداتُهُم حتى بنيت رتاج القُدس منفرجاً

من آل الاصفر إذ حين به حانوا عنها إلا عَدَت بيضٌ وخرصانُ ويصعد الصخرة الغراءَ عثمانُ

وكان الجلياني في دمشق، في سنة ٥٨٧ هـ، فقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه أنشده قصيدة قالها يمدح صلاح الدين، «ووجها إليه من مدينة دمشق، إلى مخيمه المنصور بظاهر عكا»(٥).

<sup>(</sup>١) ديران الحكم (تحقيق الثقفان)/ ١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) البرى: التراب.

**<sup>(</sup>٣) الروضتين ١١٦/٢.** 

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.

ولم يبق الجلياني كل تلك السنين في دمشق، ولكنه غادرها إلى غيرها من البلاد زائراً، فقد زار عكا، وبيت المقدس، والحجاز، وبغداد، وحلب.

يذكر المقري، أحمد بن محمد المقري التلمساني، أنه «أتى العسكر المنصور الناصري سنة ٥٨٦ هـ بظاهر ثغر عكا»، وكتب إلى السلطان صلاح الدين، وقد جُرح فرسه، أبياتاً منها(١):

ولي فَرَس أصماه سهم فرده أثاني ربع بالشلاث قيامُهُ تعمّر فيه بالجراحة ساحة وعُطّلَ منه سُرْجُه ولجامُهُ

وكان الجلياني قد زار بيت المقدس غير مرة، فقد ذكر في المدبجة القدسية أنه حضر عند صلاح الدين «في مدينة بيت المقدس، في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة»(۱).

ويذكر الجلياني بيت المقدس وسُلوان، في نفحة علوية أنشأها في سنة ٥٩٦ هـ، ويبدو أنه كان هناك كما يوحى قوله ٣٠):

واسْرَح القلبَ في المقدَّس بالمس جد الأقصى، هناك للجذع هَزُّ واسْقِ كُلَّما اشتكى غُلَّة من عين سلوان، حيث بورك نَزُ فبسسلوان ربَّه لا سِواه وهو يَنفي عنه كُلوماً تَحُرُّ فاغسل القلبَ بالسُّلو إلى أن لا تَراه بحادث يُسْتَفرُ

ويتحدث عن بيت المقدس، في مناجاة أنشاها في سنة ٥٩٧ هـ، ويشير إلى إقامته هناك، كما يبدو في قوله(٤):

مُقيماً بضاحي رَبْع قُدْسك عاكفاً عُكوفَ تَجافٍ عن سوى ذلك الرَّبْع

وكان عبدالمنعم الجلياني قد توجه إلى الحجاز ثانية، وذلك في سنة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٢/٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج / س/٤، م/٣، ب/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٣٦، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه (تحقيق كتاني)/ ٥١٨.

٩٢٥ هـ، كما يدل على ذلك عدد من القصائد التي قالها، فقد قال في تلك السنة قصيدتين، مطلع أولاهما(١):

اخْـلُ مع الله إن أردتَ هدى ولا تكـنُ للأنـام مستندا ومطلع أخراهما(١):

اعرِفْ طَبَاعَ الشَّخصِ، وافْظَنْ له فطنةً واع ٍ ذاكرٍ مُعْتَقِدْ

#### $\star\star\star$

ثم كانت زيارته إلى بيت المقدس، وإقامته فيها، كما يبدو من خلال قصيدتيه اللتين أنشأهما في سنة ٥٩٦هـ، و ٩٧٥هـ، كما تقدم.

## في بغداد

وفي صفر من سنة ٢٠١ هـ، قدم الجلياني بغداد، ونزل بالمدرسة النظامية فيها (٢). ولم تفصل المصادر في القول حول رحلة الجلياني إلى بغداد، وعمله بالمدرسة النظامية، فلم تتحدث عن اتصالاته فيها بالعلماء والأدباء وغيرهم، ولم تتحدث عما إذا كان قد عقد مجالس تدريسية بالنظامية، أو في غيرها. واكتفت المصادر بالإشارة إلى كتابة كثير من نظم الجلياني عنه. يقول ابن النجار البغدادي: «وكتبنا عنه كثيراً من نظمه». ثم يروي أشعاراً له، يقول: وأنشدنا عبدالمنعم بن عمر الجلياني لنفسه ببغداد، في المدرسة النظامية... »(4).

وإذا كنا قد شكونا من قلة حديث المصادر عن رحلة الجلياني البغدادية، فإن ابن سعيد يتفرد بالقول: إن الجلياني وأقام مدة ببغداد يمدح، ويخالط الأعيان والفضلاء، ويطالع كتب الخزائن (٥). وهو قول يشير إلى نوع من

<sup>(</sup>١، ٢) الظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ذيل تاريخ بغداد ١٠٤/١٥، سير أعلام النبلاء ٤٧٧/٢١، نفح الطيب ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ بغداد ١٧٤/١٥، ١٧٥، وانظر: نفح الطيب ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

صلات الجلياني مع أعيان القوم وفضلائهم في بغداد. كما يشير إلى انكبابه على مطالعة الكتب في الخزائن البغدادية.

ولكننا نجد الحافظ ابن النجار البغدادي يروي شعراً للجلياني أنشده إياه لنفسه، وهو شعر يبين فيه إعراضه عن مدح الأكابر، كما يبدو في قوله(١):

قالسوا نراك عن الأكابر تعرض وسواك زَوَّارٌ لهم يتعرض قلت السزيارة للزمان إضاعة وإذا مضى وقت فما يتعوض إن كان لي يوماً إليهم حاجة فبقدر ما ضمن القضاء مقيض

ولم تحدد المصادر المدة التي قضاها الجلياني في بغداد.

## فى حلب:

وفي سنة ٢٠٢ هـ، يذكر الجلياني، في صدر المدبجة ذات الأنهار الأربعة التي أنشأها مادحاً الملك الظاهر، غياث الدين غازي بن صلاح الدين، أنه قد أذن له الله «بالحركة إلى المقام الظاهري الأرفع، قادماً عليه»(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن الملك الظاهر كان آنذاك يتولى الحكم في حلب (").



<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد ١٥/ ١٧٥ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج/ س/٨٧، م/٩٣، ظ/٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مرآة الزمان/ ٧٧٥، الذيل على الروضتين/ ٦٤، مفرج الكروب ٣/٣، ٣٧٣، النجوم الزاهرة ٢١٨٠/، ٢١٧، شفاء القلوب/ ٢٥٢ ـ ٢٥٧، ترويح القلوب/٩١.

#### صفاته:

يذكر الحافظ ابن النجار أن عبدالمنعم الجلياني «كان مليح السمت، حسن الأخلاق، لطيفاً»<sup>(١)</sup>.

ويذكر ابن الشِّعَّار الموصلي أن الجلياني كان موصوفاً بالفضل والعلم، وكان يميل إلى الحكمة(٢)، فعرف بالحكيم.

كان الشاعر الجلياني يتحلى بالمناقب الحميدة، كما كان يدعو إلى التحلي بها. والناظر في شعره يجد مصداق ذلك، ففيه يدعو إلى التحلي بالصبر، والصدق والعفة، والعدل، والفضل، وغيرها من المناقب الحميدة، يقول(٣):

وبه كلّ مؤمّل يتوصل الصبر رأس المال في طلب العلا

### ويقول(1):

علامات أفذاذ الرجال أولى العلا وأربعة أصل لكل فضيلة فأولها من حلية النفس عفة وثانية تبنى السناء شجاعة وثالثة عدل يكبون جبلة ورابعة تحوي الفضائل حكمة

تحليهم بالصبر والصدق أولا ومن حازها كان البرئيس المُكمُّلا عن الشهوة الفحشاء إلا المحللا يصول بها شيحان في النفس مقبلا(٥) تنافي صفات الجور حتى تعدلا تنال من الأشياء ما كان أفضلا

ويقول(١):

غَنَّياني للفضل والمجد صوتاً تجداني له يدوم استماعي

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقود الجمان ١٤/٤ - ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) العصدر تقسه/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) شيحان: طويل شديد النفس.

<sup>(</sup>٦) ديران الحكم (تحقيق الثقفان)/ ١٥٥.

ما سماعي يحتاج عند الأغاني بل بذكر العُلا يهيجُ سماعي ويقول(١):

وما أنا ممن خان يوماً عهوده ولا مُكَلِّبٌ في المكرمات شهودَه تأدبتُ بالنخلق الأصيل طهارة وأعذبت بالفعل الجميل ورودَه

وكان الجلياني ينهى عن الركون إلى الشهوات، ويراها ضالة مضلة، يقول(٢):

لا تركنس إلى الشهوات إنَّ لها

في النفس ضراً كضر الداء في الجسد

ويقول(٣):

قبّع الله لذة الشهوات خلوة عِبّها شجى اللهوات

وكان الجلياني يتحلى بالأنفة وعلو الهمة، كما يبدو في قوله(١٠):

ومن يتعب للملوك فإنه كجارية سوداء جدَّ احتجارُها وما كَرُمتْ نفسٌ تدين لغيرها ولو دَرٌ محياها ودارُ اشتهارها

وكان يرى الجمع بين طهارة النفس والعلم، كما يبدو في قوله(٥):

طهارة نَفْس لم تذق ثمرَ العِلْمِ فأنت كمخمور دَهَتْهُ ابنةُ الكَرْمِ ويفضل إلا بالفضائل ذو فهم تعلم علماً للتسلط والحاطم

فلو حُزْت علم العالمين ولم تنلْ وإن كنت مشغوفاً بحرص وقينةٍ أبعرف إلا بالمعارف ذو نُهى أخو الجهل أدنى للنجاة من الذي

وكان الجلياني يرى الاقتداء بالسابقين في الجمع بين العلم والعُلا، يقول (1):

(٢) المصدر نقسه/ ١٢٩.

<sup>(</sup>١) ديران الحكم/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه / ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نقسه/ ١٥٤، وانظر/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر تقسه/ ١٤٥.

وما الحي ذو أكمل وشرب ومنعة بل الحي ذو الإدراك للعلم والعُلا

فتلك حياة لا تعود بطائل فتلك حياة السابقين الأفاضل

وكان يرى أن الخلق والعلم شيئان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما كالبحر وساحله، كما يبدو في قوله(١):

فالخلق بحر وهذا العلم ساحله والشك داء هذا مُبرىء المرض

وكان الجلياني تقياً ينهج نهج الشرع، ويبتعد عما ينهى عنه، كما يبدو في قوله(٢):

السرع سلطان على السلطان إن الملوك ولو تعاظم شأنها أمر إلهي أزال بنوره

والقسط بين الكتب والميزان مملوكة بسياسة الأديان سُدَف الضلال وظُلْمة الشَّنْآن

## وقوله(٣):

وأسلمت وجهي لله على وَدِنْتُ بدين الهدى لا الهدوى فما جاءت الرُسْلُ إلا بما فمن حاد عن مَسْلك المرسلين

يقين وحَقَّفْتُ مَا حَقَّفَهُ وصَدَّقْتُ مَا الشرعُ قد صَدَّفَهُ أعيزً به الله من وفَّقَهُ وسار على غيره الزَّلَقَهُ

ولكنه كان يرى، إلى جانب ذلك، العقل إماماً ينبغي اتباعه، كما يبدو في قوله(٤):

وفيك العقل مهما تتخذه فحكم النفس عند العقل مُلْغى رأيت النفس جامحة ولكن

إماماً تُلْفِ أهدى دليلا وحكم العقل حكم لن يحولا زمام العقل صيّرها ذلولا

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نقسه/ ١٧٩، ١٨٠.

وقوله(١):

بالعقل يُضبط ما لا يَضبط الرَّسَنُ للعقل حكم وما للنفس منصرف

والعقل يدفع ما استولت به الفتنُ عنه فإن صين فهو الحاكم الحسن

وكان الجلياني زاهداً في الحياة الدنيا، ويراها خيالًا، وداراً فانية، كما يبدو في قوله(٢):

> تحيرتُ لا أدري أعيشي لحاجتي خليليٌ ما هذا التسزاحمُ والعُنــا على عَرَض لا يستقر لواحد

ألا إنما الدنيا خيالٌ وأهلها وأكبر خظ نيل منها زخارت

وقوله(٤):

خيرٌ من المال كسب المكرمات به لا تحسبوا أنني بالمال مغتبط

وقوله(٥):

لا تطلب التشريف في جمع مال ولا تنافس في عقار فما في

بدار الفنا أم حاجة ليس تعرف وهذا التلاحي والأسى والتلهف كظل سحاب وبروق تخطف

يدارون خلف الستر والعمر ملعبُ يصد بهما أهمل الغنرور ويحجب

قبل انقراض الليالي أو تقلبها فالمال عارية تهدى لصاحبها

راطلبه في العلم وخُلق الكمال الأرض في نعت الفتي من جمال-

وكان الجلياني معرضاً عن زيارة الأكابر والرؤساء، كما يبدو في قوله، وقد سئل عن ذلك الإعراض (١)، كما تقدم:

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم/ ٢٣٥، وانظر/ ٢٠٠، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه/ ١٧٦، وانظر/ ١٥٥، ١٧١، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه/.

<sup>(</sup>٦) عقود الجمان ـ ابن الشعار الموصلي ٢٧/٤.

لقد كان الجلياني يفتخر بالصفات الحميدة، ويراها أصلاً يفضله على النسب، كما يبدو في قوله(١):

لكن غرائة فُقْن أو فطرا ليسس الأصولُ أباً ولا جّداً مضى فالأرض صهر للذي بذرا من قبل بث البدر أصلح أرضه

وكان يرى نفسه أهلًا للمناقب الحميدة، يقول(١):

من لم يكن منكم كذا فهو أهلى أنـــا للعـــدل والشجـــاعـــة أهـــلَ ثقافته:

كان الجلياني معتنياً بالعلم والاشتغال به عناية بالغة، وذلك واضح جلي في العـديد من دواوينه الشعرية، ومنها «ديوان الحكم وميدان الكلم»، إذ يتحدث فيه مشيداً بالعلم، ويراه طريقاً إلى الرفعة والسمو، ويفتخر بنفسه وعلمه، كما يبدو في قوله(٣):

وأنت بعلمك فينا علم يقولون لي لِمْ نراك انويتَ وتسبدي لنا منه ما قد كُتُهُ ألا تنسسر العلم في أهله

وقوله(١):

وإنْ رصفتُ فلي في النظم معجزة وإنْ وصفتُ فعلمي خافق العَلَم

وقوله(٥):

وذو العلم منشور لواء مقامه على الخلق حتى ينشروا في الرواجع

والعلم كالنور مرفوع على شرف المال كالماء مجموع لذي حُفَر

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (تحقيق الثقفان)/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (تحقيق الثقفان)/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر تقسه/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه/ ١٢١.

وكان الجلياني عارفاً بالفلك، ملماً به، ونراه يتحدث في شعره عن «تزويج النظائر من منازل القمر، وهي التي بها الأنواء، فتكون المنزلة في أفق المشرق، ونظيرها في أفق المغرب»، كما يبدو في قوله(١):

النّطُحُ للتَعْفُرِ في الميزانِ والحَمَلِ وللبَطين الزبانا غير منفصل (۱) ثم الشريا وإكليل وراهما حاد وقلب مع الأظعان في شغل (۱) وهَقْع بشول وهَنْع في نعائمه ثم الذراع لنجم البلدة العُطُل (۱) والنشر في ذابح والسعد في بَلَع وجبهة السعود للدهر لم تزل (۱) ثم السّماك لبطن الحوت وهو رشا هذا لعمرك تزويج بلا خلل (۱) نجم الجنوب لنجم الشام متبع فيه بنظم كنسج الرقم في الحُلَل (۱)

ويتحدث الجلياني عن ثقافته المتنوعة، فقد كان عارفاً بالطب، بل عالماً

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم/ ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) النطح: نجم من منازل الفمر يتشاءم به. (القاموس المحيط: مادة نطح).

الغفر: ثلاثة أنجم صغار، وهو منزل للقمر(القاموس المحيط: مادة غفر).

البطين: منزل للقمر، ثلاثة كواكب صغار كأنها أثافي. (القاموس المحيط: مادة بطن).

الزبانا: كوكبان نيران في قرني العقرب (القاموس المحيط: مادة زبن).

<sup>(</sup>٣) إكليل: منزل للقمر، أربعة أنجم مصطفة (القاموس المحيط: مادة الكلُّ).

 <sup>(3)</sup> الهقعة: ثلاث كواكب فوق منكبي الجوزاء كالأثنافي، إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف. (القاموس المحيط: الهقعة).

الشُّولة: كوكبان نيران ينزلهما القمر يقال لهما حمة العقرب. (القاموس المحيط: شال).

الهنعة: منكب الجوزاء الأيسر وهي خمسة أنجم مصطفة ينزلها القمر، أو كوكبان أبيضان مقترنان في الممجرة بين الجوزاء والذراع المقبوضة، أو ثمانية أنجم في صورة قوس، وتسمى ذراع الأسد (القاموس المحيط: الهنعة).

الذراع: منزل للقمر، (القاموس المحيط: الذراع).

<sup>(</sup>٥) سعد الذابح: كوكبان ليران بينهما قيد ذراع، وفي نحر أحدهما نجم صغير لقربه منه كأنه يذبحه (القاموس المحيط: مادة ذبح).

سعد بلع: منزل للقمر، وهو نجمان مستويان في المجرى، أحدهما خفي، والآخر مضيء يسمى بالعا كأنه يلم الآخر، وطلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر، وسقوطه لليلة تمضي مع آب. (القاموس المحبط: بلع).

 <sup>(</sup>٦) السماك: السما كان تجمأن نيران أحدهما السّماك الأعزل، والآخر السّماك الرامع، وهو منزل من منازل القمر. (اللسان: مادة سمك).

فيه، وكمان عارفاً بالرياضيات، والطبيعيات، يعتمد مصنفات الأواثل، ومصنفاته، إلى جانب معرفته بالأدب واللغة والتاريخ، كما يبدو في قوله(١):

لقيتُ طبيباً في الشام معظّماً فقلتُ فلاقيتُ الشيوخَ وجُلْتُ في ولي في الطبيعيات باعٌ بمنطق وأحكمتُ علماً بالعقاقير معدناً وباشرتُ اصنافَ المداواةِ معملاً وفي الماء لي حَدْسٌ يظن تكهناً بأيسسر أعراض العليل أفيدُه وكُلِّ تصانيف الأوائل مصحفي ولي كتب صَنَّفتُها من تجاري

فقلت أروم البطب قال تَعمَّما رياض الرياضيات نجداً ومتهما ركبت به نَهبج المباحث معلما ونبتاً وحيًا مفردات وتواما قياساً وتجريباً يفرج مبهما وفي النبض لي جسَّ يبين المكتما شفي ولم يَفغَرُ بشكواه لي فما أطالعُها صبحاً ومسيا تفهما تفوق علوم الأولين تَوسَّما

وقد تقدم القول أن الجلياني كان طبيباً حاذقاً، وصاحب معرفة قوية بالطب، بل كان علامة زمانه في صناعة الطب والكحل كما يقول ابن أبي أصيبعة. وله مصنفات في علم التشريح.

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحقيق الثقفان)/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٩، من هذه الدراسة.

#### علاقاته:

يصور عبدالمنعم الجلياني ابتداء علاقته بالسلطان صلاح الدين، في حديثه عن رعاية السلطان له ولغيره من المغاربة، في مصر، كما تقدم.

ویذکر ابن أبي أصیبعة أن السلطان صلاح الدین کان یرعی الجلیانی، وکان «یری له، ویحترمه» کما یقول(۱).

مدح الجلياني صلاح الدين بمدائح كثيرة، وحظي منه بإحسان كثير، وإنعام وافر. كما يقول ابن أبي أصيبعة (١٠). ويذكر ابن سعيد أنه «مدح في أول أمره صلاح الدين بمدائح مختصرات، فأعطاه عليها ثلاثمائة دينار مصرية، فحسده أحد الحاضرين، وأظهر استكثار ذلك في حقه، فزاده السلطان ثلاثمائة دينار أخرى (١٠).

ويذكر الجلياني نفسه، في الرسالة المحبوكة التي كتبها إلى صلاح الدين، (وهي غير الرسالة المحبوكة التي ورد ذكرها في الشذرة السادسة من ديوان التدبيج) أنه أنشأها ملتمساً «من فائض الإحسان، زيادة على الرسوم له في الديوان» (أ). ويتبين من هذا القول أن صلاح الدين كان قد حدد للجلياني راتباً، ولكنه راتب لم يكن كافياً، مما جعل الشاعر يطلب المزيد من الإحسان. ويعلل الجلياني طلبه الزيادة بأنه يريد أن «يتفرغ لإنشاء محبرات في أوصاف هذا الأمر يقترحها، ولإفشاء العلم بتصنيف لفنون ينقحها» (أ).

وتجدر الإشارة إلى أن الجلياني كان قد أنشأ رسالته المحبوكة هذه في سنة ٥٨٥ هـ(١)، وأن الراتب الذي حُدد له في الديوان، كان قد حُدد قبل هذا

التاريخ .

<sup>(</sup>١، ٣) عيون الأنباء/ ٦٣٠، فوات الوفيات ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان التدبيج / س/ ١٠٥ ـ ١٠٧، م/١٠٩ ـ ١١١، ظ/١٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه/ س/١٠٥، م/١٠٩، ظ/١٣٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه/ س/١٠٥، م/١٠٩، ظ/١٣٧.

كان عبدالمنعم الجلياني قليل المديح، باستثناء ما قاله في مديح السلطان صلاح الدين، أو ما قاله في مديح غيره من ملوك بني أيوب.

يروي ابن الشّعّار الموصلي عن ابن العديم قائلاً: «حدثني القاضي أبوالقاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة الحنفي، أيده الله تعالى، قال: أخبرني السديد عمر بن يوسف القُفْصي، قال: كان عبدالمنعم الجلياني قليلاً ما يمتدح الناس، وكان يمدح الملك الناصر جالساً، وعمل له كتاباً في مدائحه شجراً». ويبين أن السبب الذي دعاه إلى عمل ديوانه ذاك دَيْن لزمه، مقداره ثلاثمائة دينار. وعمل في هذا الكتاب مشجرات().

لقد أنشأ الجلياني ديواناً خاصاً بالملك الناصر صلاح الدين، وهو ديوان التدبيج، أو الديوان الموسوم بـ «منادح الممادح، وروضة المآثر والمفاخر، من خصائص الملك الناصر» صلاح الدين الأيوبي، كما تقدم. وقد جاء معظم هذا الديوان خاصاً بالسلطان صلاح الدين، وجاء قليل منه يتحدث عن عدد من أبناء صلاح الدين، أو غيرهم من ملوك بني أيوب(١).

ويذكر الجلياني في الشذرة الأولى، وهي في «استئثار الملوك بالأذكار، لما فيها لهم من الارتياح والاستبشار»، كيف أن الألسن قد باهت بامتداح صلاح الدين، وأن الصحائف قد ناهت بأمداحه. ولهذا جعل الجلياني «هذا الكتاب في أيك فخاره» كما يقول(1).

واتصل الجلياني بعدد من ملوك الأيوبيين، ومدحهم، وأنشأ عدداً من مدبجاته فيهم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: عقود الجمان ١/٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: م/٢، س/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: م/٤٤، س/٤١، ظ/٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: ب/٥/ ـ ١٨، ٢٦ ـ ٢٧، ظ/٩٢، ٩٥، ٩٦، ١١٨ ـ ١٢٨ ـ

ويبدو أنه بقي من المقربين إلى الأيوبيين بعد صلاح الدين، يقول: «وكنت مذ نقل المرحوم الملك الناصر، نضر الله وجهه، في المقربين»(١).



تعددت صلات الجلياني الاجتماعية والعلمية، ومن ذلك صلاته مع الحافظ ابن النجار، وياقوت الحموي، وغيرهما.

يذكر ابن النجار أن الجلياني قدم بغداد، ونزل بالنظامية، كما تقدم ويضيف بأنه كتب عن عبدالمنعم كثيراً من نظمه ويروي عنه بعضاً من شعره، يقول: وأنشدنا عبدالمنعم بن عمر الجلياني لنفسه ببغداد في المدرسة النظامية...». كما يذكر ابن النجار أنه سأل عبدالمنعم عن مولده (٢)، وهذا كله يبين أن الجلياني وابن النجار قد التقيا في بغداد، وقامت علاقة بينهما، وأن الأخير كتب عن الأول، وروى عنه. وإذا علمنا أن الجلياني ولد في سنة وأن ابن النجار ولد في سنة ٥٧٨ هـ (٣)، أمكن القول بأن ابن النجار أخذ عنه، وقرأ عليه.

ويذكر ياقوت أنه لقي الجلباني، وأن الأخير وقفه على أشياء مما ذكره الحموي، وأنه أنشده شعراً لنفسه. كما روى ياقوت شعراً للجلياني نقله عن بعض رواة الشعر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٢١ ب، س/٢١ ب، ظ/١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديل تاريخ بغداد ١٥٤/١٧٥، ١٧٥، ١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) إنظر: فوات الوفيات ٢٦/٤ ـ ٣٧، طبقات الشافعية الكبرى ٩٨/٨ ـ ٩٩، الوافي بالوفيات ٣٩٨/٥.
 ٣٩٩، ذيل مرآة الزمان ٣٢٩/٤، الحوادث الجامعة/ ٢٠٥، ٢٠٦، مرآة الجنان ١١١١٤، النجوم الزاهرة ٢٥٥/٦، البداية والنهاية ١٦٩/١٤، شذرات الذهب ٢٢٦٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم البلدان ٢/٧٥٢.

### وفاته:

يذكر الحافظ ابن النجار البغدادي: سألت ولد عبدالمنعم الجلياني، وهو عبدالمؤمن، بدمشق عن وفاة والده، فقال: «توفي في الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتين وستمائة بدمشق، ودفن بباب الصغير، (۱)، ويذهب الذهبي (۲)، والكتبي (۳)، إلى مثل ذلك.

ويذهب ياقوت(١)، وابن سعيد(٥)، والمراكشي(١)، ولسان الدين بن الخطيب(٧)، إلى أنه توفي بدمشق في سنة ٦٠٣ هـ.

ويذهب ابن الشَّعَار الموصلي إلى أنه توفي بدمشق، في صفر من سنة ٩٠١ هــ(^).

ويذكر ابن أبي أصيبعة أنه قد «عمر عمراً طويلاً». وإنه توفي بدمشق في سنة (كذا) وستمائة (١)، دون أن يحدد تاريخ وفاة الجلياني بدقة.

ومن هذه الأقوال، يتبين الإجماع على وفاته في دمشق، ولكن الاختلاف كان حول السنة التي توفي الجلياني فيها.

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد ١٧٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٤٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢/١٥٧.

 <sup>(</sup>a) الغصون اليانعة/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ٥ ق١/٥٥.

<sup>(</sup>٧) الإحاطة ٢/٨٧٥.

<sup>(</sup>٨) عقود الجمان ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٩) عيون الأنباء/ ٦٣٠.

## الشعر

### رواة شعره:

تعدد الرواة الذين رووا أشعار عبدالمنعم الجلياني، ومنهم ولده «عبدالمؤمن». يذكر ابن أبي أصيبعة أنه قد عني بشعر الجلياني، وسمعه، ونقل من خطه، وكان قد سمع ذلك الشعر من أبيه، وكان والده، أي والد ابن أبي أصيبعة، قد سمعه من الحكيم عبدالمؤمن. يقول: «ومن شعر حكيم الزمان عبدالمنعم الجلياني، مما نقلته من خطه، وهو أيضاً مما سمعته من أبي، قال: أنشدني الحكيم عبدالمؤمن المذكور، فمن ذلك قال يمدح الملك الناصر صلاح الدين» قصيدته المسماة «التحفة الجوهرية»(۱).

لقد كان عبدالمؤمن معتنياً بأشعار والده، يعمل على روايتها، وجمعها. ورد في آخر ديوان التدبيج: «قال ولد المصنف، رحمهما الله: هذا ما وجدته من المدبجات من إنشاء والدي عبدالمنعم بن عمر بن حسان، رضي الله عنه. وقد بلغني أن له في بعض البلاد مدبجات أخر، فما حَضَرني منها ألحقته بهذا الكتاب، إن شاء الله ولاد .

وقد كان ابن أبي أُصيبعة واحداً ممن رووا شعراً للجلياني(٣).

ومن رواة شعره الحافظ ابن النجار البغدادي، ويبدو ذلك جلياً في قوله: «أنشدنا عبدالمنعم بن عمر الجلياني لنفسه ببغداد، في المدرسة النظامية». ويروي له ثلاثاً من القصائد والمقطوعات(٤).

ويذكر ابن النجار أنه قد كتب، من نظم الجلياني، كما كتب من نظمه غيره، يقول: «وكتبنا عنه كثيراً من نظمه» (٥) كما تقدم.

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج: م/١١٦، س/١١٢، ب/٨٨.

<sup>(</sup>٣) عيون الأنباء/ ٦٣٠ - ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) ذيل تاريخ بغداد ١٧٤/١٥ ــ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٧٤/١٥.

ويذكر ياقوت الحموي أنه لقي عبدالمنعم الجلياني، وأن الجلياني أنشده شعراً لنفسه. ويضيف: «وأنشدني السديد عمر بن يوسف القفصي(١)، قال: أنشدني عبدالمنعم الجلياني لنفسه، وذكر له أبياتاً من الشعر(٢).

ويذكر المراكشي، ويتأبعه لسان الدين بن الخطيب، في الحديث عن عبدالمنعم الجلياني: «مشيخته ومن روى عنه» عدداً ممن رووا عنه، ومنهم: أبوالحسن علي بن عبدالله بن عبدالرحيم، الخطيب بضريح الخليل(٢)، وأبوعبدالله بن يحيى المُرْسي (٣)(١).

ويذكر ابن الشَعّار الموصلي عدداً ممن رووا شعراً من أشعار عبدالمنعم الجلياني، ومنهم شيخ ابن الشعّار «أبوالخير بن أبي المعمر التبريزي المحدث»، وشهاب الدين إسماعيل بن حامد الأنصاري الخزرجي القسوصي(٥). وأبوالفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر البغدادي(١)،

 <sup>(</sup>١) يذكر ياقوت القُفص (بضم القاف, وسكون الفاء)، وهي تطلق على أكثر من موضع، قال ياقوت: وهي جبال القُفص، وقال: وهي قرية بين بغداد وعُكْبَرا (بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتح الباء). ويضيف:
 وكانت من مواطن اللهو، ومعاهد النزه، مجالس الفرح، تنسب إليها الخمور الجيدة، والحانات الكثيرة».

وهي غير قَفْصة (بالفتح ثم السكون) في طرف إفريقية من ناحية المغرب. ولعل السديد عمر منسوب، إلى القفص، وأما النسبة إلى القفص، وأما النسبة إلى قفصة فهي قفصي بفتح القاف.

<sup>(</sup>انظر: معجم البلدان ١٩٧/١، ٣٨٢/٤، ٣٨٣، عقود الجمان لابن الشعار الموصلي ١٩١٤). (٢) اتظر: معجم البلدان ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذيل والتكملة ـ السفر الخامس ـ القسم الأول ٧/١٥، الإحاطة ٣/٨٧٥.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ـ السفر الخامس ـ القسم الأول ٧/١٥، الإحاطة ٣٠٨٨.

 <sup>(</sup>٥) ولد بقوص في المحرم من سنة ٥٧٤ هـ، وقدم القاهرة في سنة ٥٩٠ هـ، ثم قدم الشام في سنة ٥٩١ هـ،
 واستوطنها، سمع الكثير في بلاد متعددة.

كان فقيهاً، مدرساً، أديباً، حافظاً للاشعار، إخبارياً. دَرُس بجامع دمشق. توفي في سنة ٦٥٣ هـ. ودفن بداره التي كان قد وقفها دار حديث.

<sup>(</sup>انظر: الذيل على الروضتين/ ١٨٩، العبر ٣/٠٧٠، البداية والنهاية ١٨٦/١٣، ١٨٧، الدارس ١/٧٩، ٤٣٨ ـ ٤٣٨، شذرات الذهب ٥/٠٢١ ـ ٢٦١).

وأبوالحسن القطيعي، محمد بن أحمد بن عمر القطيعي البغدادي(١)، وغيرهم(١).

ويبدو ذلك جلياً في ترجمة عبدالمنعم الجلياني في عقود الجمان. يقول ابن الشَعَّار: «أنشدني شيخنا أبوالخير بن أبي المُعمر التبريزي. قال أنشدني الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني، رحمه الله، لنفسه...»(٣).

ويقول: «وأنشدني عنه الشيخ الحافظ أبوعبدالله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي، المعروف بابن النجار، قال: «أنشدني عبدالمنعم الجلياني لنفسه» وأنشدني شهاب الدين القوصي، بمنزله المغمور بدمشق، في المحرم سنة أربعين وستمائة، أنشدني عبدالمنعم الحكيم لنفسه» و «أنشدني أبوالفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر البغدادي، قال: أنشدني عبدالمنعم بن عمر الجلياني لنفسه بحلب» و «قال أبوالحسن القطيعي: عبدالمنعم بن عمر الجلياني لنفسه بحلب» و «قال أبوالحسن القطيعي: أنشدني عبدالمنعم لنفسه في الشوق» (٢).



ي عن جماعة من الشعراء المتأخرين، ومنهم الجلياني الآنف ذكره، والرشيد ب ن بدر النابلسي، وغيرهما. (انظر: عقود الجمان ١٠ ( ٢٨٥/ ).

<sup>(</sup>١) وهو من قطيعة باب الأزَّج، وتعرف بقطيعة العجم. سمع على العديد من العلماء في بغداد، وسمع بالموصل، ودمشق، وحران، ثم عاد إلى بغداد، ولازم ابن الجوزي مدة.

حدّث ببغداد، وروى عنه كثيرون. وتونى فيها سنة ٦٣٤ هـ.

<sup>(</sup>انظر: تاريخ إربل ١/١٣٤، معجم البلدان ٤/٣٧٧، تكملة إكمال الإكمال/ ٣٤٥ (حاشية)، شدرات الذهب ١٦٢/٥ ـ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: عقود الجمان ٤/ ق ٦٤ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٤) ٥) المصدر نفسه ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٤٠٧٤.

### ديوان المبشرات والقدسيات:

أنشأ الشاعر عبدالمنعم بن عمر الجلياني الأندلسي ديواناً خاصاً يتحدث فيه عن حروب السلطان صلاح الدين، وهو ديوان «المبشرات والقدسيات».

كان الجلياني قد وصل من المغرب إلى مصر، قبل سنة ٥٦٤ هـ، أو في تلك السنة ذاتها، ففي تلك السنة أنشأ الشاعر قصيدته اللامية، وهي أول ديوان المبشرات والقدسيات.

يذكر الجلياني في صدر المدبجة القدسية، وهي مدبجة «رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر الأزمان» أنه وصف تصرفات أمر صلاح الدين «من لدن ولي الديار المصرية في سنة أربع وستين وخمسمائة»، وهي السنة التي أنشأ فيها «القصيدة اللامية التي أولها:

لا تسأل الدار عن ظَعْنٍ قد احتملوا وهي أول ديوان المبشرات والقدسيات»(١).

ويتابع الشاعر الجلياني قوله: «ثم اني لم أزل أتابع ذكر غزواته - أي غزوات صلاح الدين - ، وقرائن أحواله بأصناف المنظوم، والمُدبَّع، والمسجوع. ثم توالت حروبه وفتوحه في الساحل، فعبرت عنها بالقصائد القدسيات». ويذكر أنه أودعها «عجائب الأوصاف والأمثال، وغرائب البلاغة»(٢)، كما يقول.

ويوصف ديوان المبشرات والقدسيات هذا بأنه «نظم، وتدبيج، وكلام مطلق، يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية، على يد صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب، فاتح مدينة بيت المقدس، بإذن الله تعالى، في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: دیوان التدبیج: م/۳، س/٤.

<sup>(</sup>Y) المصدر نفسه: م/٣، س/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: م/٢، س/٣.

يذكر عبدالمنعم الجلياني ديوانه «المبشرات والقدسيات» في العديد من دواوينه التي وصلت إلينا، ومنها ديوانه التدبيج أو «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر من خصائص الملك الناصر» صلاح الدين (١).

ويذكر ديوانه هذا عدد من المؤرخين والأدباء، ومنهم ابن أبي أصيبعة (١٠)، ونقل عنه ابن شاكر الكتبي، وسماه «ديوان المبشرات» فقط (١٠)، وجاء ذلك اختصاراً كما يتضح مما نقله ابن شاكر عن ابن أبي أصيبعة (١٠).

ويذكره صاحب كشف الظنون باسم «ديوان المبشرات»(°)، ثم يعود ثانية فيذكره باسم «ديوان المبشرات والقدسيات»(۱). وكذلك يذكره صاحب هدية العارفين بأنه «ديوان المبشرات والقدسيات»(۱).

ولكن هذا الديوان لم يصل إلينا، ولم أجد ذكراً أو حديثاً عن وجود مخطوطة له في فهارس المخطوطات التي توجد في المكتبات المختلفة في أنحاء العالم. وذلك فيما أمكنني الاطلاع عليه، فبروكلمان لم يتحدث عن وجود مخطوطة للديوان (^)، كما لم يتحدث عن ذلك Mingana، واقتصر على الإشارة إلى ديوان الحكم، وديوان أدب السلوك، وديوان التدبيج (ا)، ولم يشر الزركلي ('') أو كحاله (۱۱)، إلى مخطوطة للديوان.

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيع: م/٢، س/٣، ب/٣، أدب السلوك/ ق ٢، ١٥١٥mica / ٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: فوات الوفيات ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>ە) انقار: ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: ١/٨٠٩.

<sup>(</sup>۷) انظر: ۱/۲۳۰.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۱۹۲۰ / Catalogue of arabic manuscripts Manchester

<sup>(</sup>١٠) الأعلام ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين ٦/١٩٥.

لقد ضاع الديوان «ديوان المبشرات والقدسيات»، ولم يصل إلينا، وما وصل إلينا من قصائده يتمثل في قصائد كاملة حيناً، أو أجزاء منها، أو أبيات منها في حين ثالث، أو بيت واحد من إحداها في حين رابع، فالقصيدة ذات الرقم (١) في هذا المجموع الشعري، وهي أول هذا الديوان، لم يصل إلينا منها إلا صدر البيت الأول(١)، والقصيدة ذات الرقم (٢)، يقال إنها تزيد على مائة بيت، ولكنه لم يصل إلينا منها سوى سبعة عشر بيتاً، منها أربعة في التباشير(١)، والقصيدة ذات الرقم (٤) تزيد على مائة بيت أيضاً، ولم يصل البنا منها سوى ثلاثة أبيات فقط(١)، والقصيدة ذات الرقم (١٠)، وهي القدسية الكبرى، وتقع في مائة واثنين وخمسين بيتاً، ولم يصل البنا منها سوى خمسة وعشرين بيتاً فقط(١٠).



يقول العماد الأصفهاني: «وللحكيم أبي الفضل قصائد قدسيات طوال»، ويصفها بأنها قدسيات «كثيرة الفوائد»(٥).

ويذكر أبوشامة المقدسي أنه قد وقف على بعض تلك القدسيات (١). ويذكر قول الجلياني نفسه حول مديحه السلطان صلاح الدين: «لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر في مصر، أعلم أنه مؤيد بعناية من الله، سبحانه، فامتدحته في سنة خمس وستين، بقصيدة تنيف على مائة بيت»، ويذكر أبوشامة أربعة أبيات منها في التباشير، كما يصفها (١). ويثبت أبياتاً من هذه القصيدة، في حوادث سنة ٤٥٥ هـ، يقول: «وللحكيم عبدالمنعم الجلياني من قصيدة في حوادث سنة ٥٦٤ هـ، يقول: «وللحكيم عبدالمنعم الجلياني من قصيدة

انظر: دیوان التدبیج: م/۳، س/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الروضتين ١٦٤/١، ١٨٤، ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه ١١٧/٢ - ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ٣): الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ١١٥/٢ -

طويلة،، ويستشهد بتسعة أبيات منها(١). ويثبت أربعة أبيات منها في حوادث سنة ٥٦٥ هـ(٢).

ويروي ما قاله الشاعر الجلياني، فيقول: «قال (عبدالمنعم): ومدحته سنة سبع وستين عند قفوله من غزاة غزة»، ويثبت ثلاثة أبيات من تلك القصيدة (٣).

كما يروي قول الجلياني: «ومدحته سنة ثمان وستين بقصيدة تنيف أيضاً على مائة بيت»، ويثبت منها ثلاثة أبيات في التباشير، كما يقول(<sup>1)</sup>.

ومن القصائد المبشرات، قصيدة بعث بها الجلياني إلى السلطان صلاح الدين، في غرة سنة ٥٨٢ هـ، يهنئه فيها بالعافية. ويستشهد أبوشامة المقدسي بتسعة أبيات منها تبشر بالفتح القدسي، وتحث عليه(٥).

وأنشأ الجلياني قصيدة مبشرة أخرى، في سنة ٥٨٧ هـ، وحضر بها بين يدي السلطان صلاح الدين. ويستشهد أبوشامة بتسعة أبيات منها أيضاً، وهي أبيات تبشر بالفتح (١).

وأنشأ الشاعر العديد من القصائد القدسيات، ومنها قصيدته القدسية التي مطلعها:

أبا المُنظَفَّر أنتَ المُجْتَبى لهُدَى أخرى النزمان على خُبْرٍ بخِبْرَتِه ويستشهد أبوشامة بسبعة عشر بيتاً من أبياتها فقط(٧).

<sup>(</sup>١) الروضتين ج ١ ق ٢/٤١٩، أو ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ج١ ق ٢/ ٤٦٦، ٤٦٧، أو ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نقسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر نفسه ١٠٣/٢.

والقصيدة الفتحية الناصرية، التي ينسبها إلى الفتح والفاتح، ومطلعها: في باطن الغيب ما لا تُدْرَك الفكر فذو البصيرة في الأحداث يعتبر ويستشهد أبوشامة باثنين وثلاثين بيتاً منها(١).

ويذكر أبوشامة المقدسي أن للجلياني قدسيات كبرى، ومنها القدسية الكبرى التي مطلعها(٢):

تَصاريف دهرٍ أُغربتُ لمن اهتدى وبسطة أمر أعربتُ من تمردا

كما يذكر أبوشامة أن عدد أبياتها مائة واثنان وخمسون بيتاً، ولكنه لا يستشهد إلا بخمسة وعشرين بيتاً منها فقط (٣)، كما تقدم. وقد يوحي هذا بأن له قدسيات صغرى. ولعل تحديد أبي شامة القدسيات الكبرى، والقدسيات الصغرى يعود إلى عدد أبيات كل منها.

ومنها قدسية رابعة رواها ابن الشَعَّار الموصلي، قال: «أنشدني شيخنا أبوالخير بن أبي المعمر التبريزي المُحدِّث، قال: «أنشدني أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني، رحمه الله، لنفسه يمدح الملك الناصر صلاح الدين، ويهنئه بفتح بيت المقدس»، ومطلعها(٤):

لقد أوسَعَ الله الفتوحَ بعامنا وخَيَّسَ منها المصعب المتَابِّدا

وتقع هذه القدسية في واحد وأربعين بيتاً، كما أوردها ابن الشعار (٥).

ويروي أبوشامة المقدسي أبياتاً من قصيدة للجلياني، في حوادث سنة ٥٨٥ هـ، وفيها يصور الشاعر دعوة الصليبيين للحرب الصليبية الثالثة، ومطلعها:

<sup>(</sup>١) انظر: الروضتين ١١٦/٢ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٧/٢ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه ٤/٦٥ ـ ٣٦.

يا منقلَ القُدُس من أيدي جبابرة قد أقسموا بذراع الرب تدخله ويستشهد باثني عشر بيتاً منها(١).

ومن قدسيات الجلياني: المدبجة القدسية التي تقدمت الإشارة إليها، وهي واحدة من المدبجات التي أنشأها الشاعر الجلياني، في مدح السلطان صلاح الدين، ووصف حروبه التي توجت بالفتح القدسي. وقد أنشأها في غرة سنة ٥٨٩ هـ، ومطلعها(٢):

قَديمُ هَواكمْ في السفواد قراره فكيف به مُذْ شَطَّ عنكمْ مَزاره والله عنكم مَزاره

وتتضمن هذه المدبجة قصيدة أخرى ميمية، ومطلعها(٣):

حبيبٌ تراءى وهـو يأبى لِثَـامُـهُ ولاحَـظُه صَبُّ يَثُـورُ هُيامُـهُ

وقصيدة ثالثة حائية، ومطلعها(٤):

جَلًّا مُنيراً مُقامُمهُ سَنى لَهج ﴿ أَزهى مداه ابتدارُه حُلَى مِدَحا

وقصيدة رابعة جيمية ، ومطلعها(٥):

مستنقلً القُدس ثارُه حَبَامِنَحاً واستشعرَ الأمْنَ شَامُهُ بلاحَرَج

ويتحدث الشاعر الجلياني عن بيت المقدس، في عدد من قصائده الأخرى، ومنها قصيدته المسماة «التحفة الجوهرية». يروي ابن أبي أصيبعة، عن والده، عن عبدالمؤمن بن عبدالمنعم الجلياني، قصيدة، يقول: «ومن شعر حكيم الزمان عبدالمنعم الجلياني»، وكان قد نقله ابن أبي أصيبعة «من خطه»، وسمعه من أبيه، ومنه قصيدة قالها الجلياني يمدح صلاح الدين، وقد أرسلها إليه من دمشق، إلى عكا، وهو يحاصر الفرنج الذين كانوا يحاصرون

<sup>(</sup>١) الروضتين ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: س/١١، م/١٢، ب/١٩، ١٥، ظ/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: س/١٣، م/١١٣، ب/١٩، ١٦، ظ/١٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: س/١٤]، م/١٥]، ب/٩ب، ١٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: س/١٤٧ب، م/١٥٠ب، ب/٩ب، ١٧، ظ/١٤٧.

عكا. وقد عُرضت عليه تلك القصيدة في شهر صفر من سنة ٥٨٧ هـ، ومطلعها:

رَفَاهية الشُّهُم اقتحام العظائم طلاباً لعن أو غلاباً لضائم

ويتحدث فيها عن فتح القدس، وتطهير الساحل(١).

كما يتحدث الجلياني عن بيت المقدس في مدبجات أخرى أنشأها يمدح عدداً من ملوك الأيوبيين، فقد تحدث عنها في مدبجته العزيزية المسماة «بهر الأحلام بسحر الكلام»، وفيها يمدح الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين. وكان ذلك في سنة ٩٠٠ هـ(١). ويتحدث عن المدينة المقدسة في القصيدتين اللتين تتضمنهما هذه المدبجة، وهما القصيدة النونية التي مطلعها(١):

هي السعسزائــمُ لا بيضٌ وخِسرْصـــانُ

بها استباح العُلى الأيقاظُ أو صانوا

والقصيدة الميمية التي مطلعها(1):

أقاضَ الندى فوق الغنى للمسالم وأفنى العدا تحت القنا والصَّوارم عمادُ الهدى الملك العزيز الذي به نَمَتْ مُعَنظُماتٌ في فروع المكارم

ويتحدث عنها في مدبجة أنشأها يمدح فيها الملك الظاهر بن صلاح الدين، في سنة ٢٠٢هـ، وهي المدبجة المسماة «المدبجة ذات الأنهار الأربعة»(٥). وذلك في القصيدة الرائية التي تتضمنها هذه المدبجة، ومطلعها(١):

سب القلبَ منّي مُوقِداً لأواره غزالُ ثواهُ باغياً في جُوارِه

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٦٣٠، وانظر/ ٦٣٠ ـ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج / س/٢١، م/٢١، ظ/١٠٦، ١٠٧

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج: س/٢١ ب، م/٢١ب، ظ/١٠٧، Stamica ، ١٠٧/٠٠.

<sup>(2)</sup> ديوان التدبيج: س/١٣٨، م/١٨٨، ظ/١١٢، stamica (١١٣/)

<sup>(</sup>a) قالها في الملك الظاهر بن صلاح الدين، في سنة ٢٠٢ هـ

انظر: ديوان التدبيج: م/٩٧ - ١٠٠٢، ٩٤ - ٩٨، ب/٤٧ - ٤٨، ظ/١٦١ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: م/١٠٠، س/٩٥ب، ب/٤٨، ظ/١٦٣.

والقصيدة اللامية التي أولها(١):

حَمَى المسجدَ الأقصى فطالَ مُطهِّرا وأودَعَهُ جَمْعاً كِباراً رجَالُهُ

ويذكر الجلياني بيت المقدس في عدد من قصائده الأخرى، فقد ذكرها في نفحة عُلْوبَة أنشأها في سنة ٥٩٦هـ(٢).

ويتحدث عنها في قصيدة مناجاة، أنشأها في سنة ٩٧٧ هــ(٣). أ

وتجدر الإشارة إلى أنني ضممت إلى ما وجدته من «ديوان المبشرات والقدسيات» عدداً من القصائد القدسية التي تضمنها ديوان التدبيج، أو ديوان المعدبجات، أو ديوان منادح الممادح، ومنها المدبجة القدسية كلها(٤)، ومدبجات أخرى ذكرت بيت المقدس، مثل المدبجة العزيزية(٩)، والمدبجة ذات الأنهار الأربعة في الملك الظاهر بن صلاح الدين(١)، وشذرات تضمنها ديوان التدبيج، مثل الشذرة الرابعة(٩)، والشذرة الثانية عشرة، وتضاف إلى هذا كله، القصيدة المسماة «التحفة الجوهرية»(٨) التي رواها ابن أبي أصيبعة.

كما تجدر الإشارة إلى أنني ضممت إليها عدداً من القصائد التي تتحدث عن بيت المقدس، وردت في ديوانه «ديوان الحكم وميدان الكلم»، وهي مناجاة يذكر فيها الجلياني المسجد الأقصى، وقد أنشأها في سنة ٣٦٥هـ(١٠)، ونفحة علوية يذكر فيها القدس وسلوان، أنشأها في سنة ٣٩٥هـ(١٠)، ومناجاة أخرى يتحدث فيها عن القدس، أنشأها في سنة ٧٩٥هـ(١١).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج م١٠٢٢، س/ ٩٨، ظ/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان الحكم/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه/١٧ه ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج؛ م/٢ ـ ١٥، س/٢ ـ ١٤، ب/٢ ـ ١٣، ظ/١٤٧ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: م/٢٢ ـ ٢٩، س/٢١ ـ ٢٨، ظ/١٠٧ ـ ١١٣، ٥٧٣ ـ ٥٦٧ (slamko ، ١١٣ ـ ١٠٧)

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه: م/١٠٠، ٣٠٠، س/٩٤ ـ ٩٨، ب/٤٧ ـ ٤٨، ظ/١٦٣ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>V) انظر: المصدر نفسه: م/٤٥ ــ ٤٧، س/٤٤ ــ ٤٦، ظ/٣، ١٢ ــ ١٧.

<sup>(</sup>A) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠ ـ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٦٤، (تحقيق الثقفان)/ ١٦٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المصدر نفسه ٧٧٤. ١١١) انظر: المصدر نفسه.

ومن الجائز أن يكون الجلياني قد أثبت المدبجة القدسية، في ديوان المبشرات والقدسيات، «حيث عرف عنه شغفه بجمع الموضوعات المتشابهة في ديوان واحد، ولأن هذه المدبجة تمجد فتح بيت المقدس، فلا يستبعد أن تجمع مع قصائده المبشرات والقدسيات»(۱).

#### \* \* \*

كان الجلياني قد بدأ نظم ديوان «المبشرات والقدسيات» في سنة ٥٦٤ هـ، وتدل على ذلك الإشارة إلى أن أول قصيدة فيه، أنشأها في تلك السنة(١).

وقال الجلياني عدداً من القصائد المبشرات بين سنتي ٥٦٤ هـ، و ٥٦٩ هـ، فقد استطعت الوصول إلى أربع من المبشرات، قيلت في السنوات: ٥٦٥ هـ(١٠)، و ٥٦٨ هـ(١٠)، و ٥٦٨ هـ(١٠). تضاف إليها مبشرتان قالهما في سنة ٥٨٢ هـ(١٠).

ومما يلفت النظر، ويدعو إلى التساؤل، أننا لا نجد قصائد مبشرات لعبدالمنعم الجلياني، بين سنة ٥٦٩هـ، وسنة ٥٨٧هـ، وهي مدة ليست بالفترة القصيرة، إذ تبلغ ثلاث عشرة سنة. هل انقطع الشاعر في تلك السنوات عن إنشاء القصائد المبشرات؟

وهل قال قصائد مبشرات، ولكنها لم تصل إلينا، وبقيت دفينة ديوانه «المبشرات والقدسيات» الذي لم يصل إلينا أيضاً؟

لقد أنشأ الجلياني شذراته التي تُكوّن القسم الأول من ديوانه: «التدبيج»

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان الحكم (تحقيق كتاني)/ ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٣، س/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج: س/٥٥ ـ ٤٦، ظ/١٦، ١٧، الروضتين ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الروضتين ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: ديوان التدبيج: س/٣٩ ـ ٤٠ ٨١ - ٨٧، ظ/٤، ٧٧ - ٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الروضتين ٢/١١٦.

أو «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر»، وهي اثنتا عشرة شذرة، في سنة ٥٦٩ هـ، كما يذكر هو نفسه في مخطوطات ديوان التدبيج (١)، يقول: «... فلقد كنت أرى في المنام، «ليلة الخميس، لتسع خلون من ربيع الأول سنة تسع وستين وخمسمائة، التي فيها أنشأت هذا الكتاب، (١)، وهو الكتاب الذي يتضمن الشذرات الاثنتي عشرة، كما تقدم.

وفي «المدبجة ذات الخيطين»، يقول: «وأنشأت هذا الخاتم في سنة ٥٦٩ هـ، ارتجالاً في مجلس الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب» (٢). وأثبت الخاتم، وهو على شكل دائرة كتب الشعر فيها بشكل معين (٤).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: س/٣٩، ٤٠، م/٣٩، ظ/٤.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: س/۱٤، م/۱٤، ظ/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: س/٤٤، م/٨٧أ، ظ/٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه/ س/٧٥، م/٧٧٠.

# ديوان المبشرات والقدسيات: دراسة فنية:

(1)

يعبر الجلياني في مبشراته وقدسياته عن تجربة واقعية استمد منها، وصورها، وقد استطاع أن يعبر عن مشاعره إزاء الحدث تعبيراً صادقاً، كما استطاع التعبير عن مشاعر المسلمين إزاءه، فقد عاش الجلياني أحداث الصراع حول بيت المقدس خاصة، وبلاد الشام ومصر عامة، ونجد مصداق هذا القول واضحاً في مبشراته التي دعا فيها إلى الجهاد، ووحدة المسلمين، وتحرير بيت المقدس، كما نجده واضحاً في قدسياته التي تغنى فيها بالنصر القدسي.

وتحسن الإشارة هنا إلى أنه لم يحضر الفتح القدسي، ولم يشارك في المعركة، ومع ذلك، فقد أنشأ القدسيات الطوال العديدة، في ديوانه المبشرات والقدسيات هذا، وفي مدبجاته القدسية التي نجدها في «ديوان التدبيج»، وقدسياته في ديوان الحكم وميدان الكلم.

كما تحسن الإشارة هنا إلى أن التعبير عن التجربة الشعرية لا يشترط دائماً المشاهدة، والمشاركة، والمعاناة الواقعية.

وعلى الرغم من عدم حضور الجلياني المعركة ومشاركته فيها، فإنه قد عاش أحداث الصراع بين المسلمين والفرنج، في مصر والشام، ثم عبر عن الحدث، واستمد معانيه من التجربة الواقعية الحسية.

إن النظر فيما أنشأه الجلياني من القدسيات، يبين لنا صدقه، وانفعاله بالحدث لا سيما في قدسياته التي أنشأها في سنة ٥٨٣ هـ. ومن الممكن القول إنه كان صادقاً، في التعبير عن التجربة، صدقاً واقعياً، وصدقاً فنياً(١).

<sup>(</sup>١) انظر: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية.

يرى الناظر في مبشرات الجلياني وقدسياته، باستثناء المدبجة القدسية، والمدبجة ذات الأنهار الأربعة، أنه قد ابتعد فيها عن المقدمات الغزلية، وولج إلى موضوع الحديث مباشرة، حاثاً على تحرير بيت المقدس ومبشراً به، أو متغنياً بالنصر المتمثل في الفتح القدسي، أو مشيداً بالبطل الفاتح السلطان صلاح الدين.

لقد جرى الجلياني على هذا النهج، شأنه شأن كثيرين غيره من الشعراء المعاصرين له. وهو أمر ليس بالجديد، فقد نهج ذلك النهج العديد من الشعراء السابقين من أمثال أبي تمام، وأبي الطيب المتنبي، في العديد من قصائدهما الحربية أو الرومية.

يذكر ابن الأثير أنه إذا كانت القصيدة ومديحاً صرفا لا يختص بحادثة من الحوادث، فللشاعر أن يستهلها بغزل، ولا يلج إلى موضوعه مباشرة. وأما إذا كانت في وحادثة من الحوادث كفتح معقل، أو هزيمة جيش، أو غير ذلك، فإنه لا ينبغي أن يبدأ فيها بغزل، وإن فعل ذلك دل على ضعف قريحة الشاعر، وقصوره عن الغاية، (۱). وهكذا كان الأمر في قدسيات الجلياني، وهي قدسيات تتحدث عن الفتح القدسي، وتتغنى به. ولهذا رأيناه يبتعد في جلها عن الغزل. وأما مدبجته القدسية، فقد أنشأها في سنة ٥٨٩ هـ، بعد قرابة ست سنوات من الفتح، وقد استهل القصيدة الراثية من قصائدها بالمقدمة الغزلية، يقول (۱): قديم هواكم في السفواد قراره فكيف به مُذْ شَطَّ عنكم مزاره

ولكنه لم يطل في مقدمة قصيدته هذه، فلم تقع في أكثر من ستة أبيات.

<sup>(</sup>١) انظر: المثل السائر ٩٦/٣، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان التدبيج: م/١٢، س/١١، ب/١٠.

وكذلك فعل في القصيدة الميمية من قصائد هذه المدبجة، إذ استهلها بالغزل، ولكنه لم يطل في ذلك أيضاً (١).

#### \* \* \*

ونجد العديد من مطالع مبشرات الجلياني وقدسياته، مستمدة من الحدث ذاته، معبرة عن حكمة مستمدة منه، ومن ذلك مطلع قصيدته الفتحية الناصرية(٢):

في باطنِ الغيبِ ما لا تدركُ الفكرُ فذو البصيرةِ في الأحداث يعتبرُ ومنه مطلع قدسيته الكبرى(٢):

تصاریف دهر أغربَتْ لمن اهتدی وبَسْطَهُ أمسر أغْسربَتْ من تُمرَّدا

ونجد مثل ذلك في العديد من مبشراته، كما يبدو في مطلع قصيدته التي يمدح فيها صلاح الدين<sup>(1)</sup>:

العَـزْمُ ينفد ليس البيض والسُّمُرُ تلك العـزيمـةُ منهـا هذه الأثـرُ

ومطلع قصيدته (٥):

الله أكبرُ أرضُ القُدس قد صفرت من آل الاصفر إذ حين به حانوا

وهي ابتداءات قوية موحية تتناسب مع موضوع هذه المبشرات والقدسيات. وهذا ما ينبغي أن تتسم به المطالع لدى الأدباء والنقاد(١).



<sup>(</sup>۱) انظر دیوان التدبیج: م/۱٤، س/۱۳، ب/۱۱، ظ/۱٤٧.

را) الطرقيون السابيع الإراء الترازي

<sup>(</sup>۲) كتاب الروضتين ۱۱۳/۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان التدبيج: م/٤٤، س/٤٥، ظ/١٦.

<sup>(</sup>٥) كتاب الروضتين ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: البديع في نقد الشعر/ ٩٥، الاستدراك/ ١٥٤، تاريخ النقد الأدبي عند العرب/ ٥.

وجاء العديد من خواتيم قدسيات الجلياني معبراً عن التغني بالنصر والفتح، أو الإشادة بالبطل، كما يبدو في خاتمة قدسيته: «أبا المظفر أنت المجتبى لهدى...»، رابطاً بين تلك الأيام، والأيام النبوية(١):

حتى يكون لهذا الدين ملحمة تحكى النبوة في أيام فَتْرَبِ

وقوله في خاتمة إحدى قصائده المبشرات(١):

وليس كفت القُدس منية قادر وما أن تلقاها سوى يوسف جَزْما وقوله (٣):

فكلُّ ابتداء في معاليه منتهى وكلُّ انتهاء في معاليه مبتدا

وقوله في خاتمة القصيدة الراثية من قصائد مدبجته القدسية(1):

إذا خُصُّ شخص في الأنام بُمعجزٍ فليس لثانٍ في مداه اقتداره

وقد جاءت كل خاتمة منها متناسبة مع الغرض الشعري الذي قال فيه.

 $\star\star\star$ 

وتبدو القصيدة القدسية في ديوان الجلياني هذا ذات وحدة في الموضوع، في تتحدث عن الفتح، والفاتح، والعدو المحتل، ولا شك أن كل جزء من أجزاء القول في الفتح ذو ارتباط وثيق بالمحديث عن الفاتح، وهكذا. وهذه الموضوعات مترابطة فيما بينها على الرغم مما قد يبدو من تعدد المحاور فيها، وهي محاور (الفتح، والفاتح، والمحتل) متناسبة، مترابطة، في الحديث عنها. ويمكن القول إنها تشكل موضوعاً واحداً، وهو موضوع الفتح القدسي.

وهذه الوحدة في قدسيات الجلياني تتمثل في «وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع، وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار»(٥).

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ٢٦/٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسه ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) عقود الجمان ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان التدبيج: م/١٤، س/١٣، ب/١١، ظ/١٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: النقد الأدبى الحديث/ ٣٩٥.

وقد تبين هذا جلياً في الحديث عن مطالع قدسيات الجلياني، وموضوعاتها، وخواتيمها.

#### \* \* \*

أطال الجلياني في قدسياته، فقد أنشأ مطولات شعرية، وهو في ذلك ينهج نهج غيره من شعراء القدسيات، إذ يلحظ أن القدسيات جاءت مطولات في غالبها. وكذلك وردت معظم قصائد شعر الحرب، أو شعر الجهاد، في شعرنا العربي.

ومن مطولات الجلياني في هذا المجال القصيدة القدسية الكبرى، فقد بلغت مائة واثنين وخمسين بيتاً، والقصيدة الرائية من قصائد المدبجة القدسية، إذ بلغت ستين بيتاً.

وهذا ما يتناسب مع الحديث عن الفتح القدسي، إذ ان قصائد الفتح تحسن فيها الإطالة، يرى ابن رشيق مثلاً، أن «المطولات أكثر إثارة للهيبة في النفوس». ويرى أن القصائد الطوال هي التي تتناسب مع التعبير عن المواقف المشهورات(۱). ولا شك أن الفتح القدسي كان جديراً بالمطولات الشعرية، بل بالملاحم التي تخلده. إن الإطالة في مثل هذه القصائد تعود إلى أهمية الحدث نفسه، كما تعود إلى قدرة الشاعر.

وأما مبشراته، فقد اتسمت بالقصر غالباً. وقد جاء بعض تلك القصائد المبشرات في قرابة عشرين بيتاً، أو في عشرة أبيات. وجاء بعضها الآخر في قرابة ثلاثة أبيات فقط.

<sup>(</sup>١) انظر: العمدة ١٦١/١ - ١٦٣.

يتسم أسلوب مبشرات الجلياني وقدسياته بالقوة والجزالة، وهو ما يتناسب مع هذه الأشعار القدسيات الجهاديات، وهو تناسب بين أسلوب الفن الشعري وموضوعه.

ومن المعروف أن الأساليب الشعرية تتباين بين فن شعري وآخر، وهو تباين يتحدث عنه القاضي الجرجاني، كما يبدو واضحاً في قوله: «أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكون غزلك كافتخارك، ولا مديحك كوعيدك، ولا هجاؤك كاستبطائك...، بل ترتب كلاً مرتبته، وتوفيه حقه، فتلطف إذا تغزلت، وتفخم إذا افتخرت، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه...، ووصف الحب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام، فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به، وطريق لا يشاركه «الآخر فيه»(١).

ویذهب ابن رشیق إلى أن سبیل الشاعر إذا مدح ملكاً... أن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية (٢).

ويرى حازم القرطاجني أنه إذا كان غرض الشاعر فخراً، كان عليه أن «يعتمد من الألفاظ، والنظم، والمعاني، والأسلوب، ما يكون فيه بهاء وتفخيم». وإذا كان غرضه نسيباً، كان عليه أن «يعتمد منها ما يكون فيه رقة وعذوبة».

ويبدو هذا الأسلوب جلياً في قدسية الجلياني «الفتحية الناصرية»، و «قدسيته الكبرى»، وغيرهما من قدسياته. ومن النظر فيهما نجده يوائم بين الألفاظ والمعاني، ويأتي بالألفاظ على رتب المعاني، ولذلك يختار من الألفاظ والتعبيرات: «القواضب والعسالة السمر»، وجحافل الجيوش، وكؤوس الطعن،

<sup>(</sup>١) الوساطة/ ٢٤.

<sup>(</sup>Y) العمدة Y/۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) منهاج البلغاء/ ٣١٠.

والقانص الـذكر، و «فتوح القادسية». و «ملاحم ذي القرنين»، وغيرها من الألفاظ والعبارات التي اختارها للتعبير عن المعاني المستقاة من الفتح القدسي، ومواقف الفاتح السلطان صلاح الدين، وصورة العدو الصليبي المحتل

وفي قدسيته الكبرى، يختار ألفاظاً وعبارات تتسم بالقوة والجزالة أيضاً، ومنها: «صرعة الإفرنج»، و«جروا جيوشاً كالسيول»، و«جبابرة الإفرنج»، و «المنسر الديوي»، و «ملحمة التل»، و «جنود الرعب»، وغيرها. وهي كسابقتها تعبر عن المعاني المستقاة من الفتح القدسي ، ومواقف الفاتح ، وصورة الفرنج .

## \* \* \*

ويتسم أسلوب الشاعر، في هذه المبشرات والقدسيات، باستخدام الفاظ ومصطلحات تعكس الأثر الديني الإسلامي في هذه الأشعار، ومنها ما ورد في قدسيته: «أبا المظفِّر أنت المُجتبى لهدى. . . » كما يبدو في قوله(١):

دارت بك الملَّةُ الحُسنى فنحن على عهد الصحابة في استمرار مِلَّتهِ أضحى لنشر الهدى في فتح منهجه وبات يطوي العِدا في سَدّ ثَغرتِهِ تحكي النسوة في أيام فترتبه

حتى يكـونُ لهـذا الـدين ملحمـةً

وقوله(٢):

والحقُّ يعسرسُ والسطغيانُ مُنتحبُّ والكفسرُ يطمس والايمسان مزدهـرُ

#### \* \* \*

ويستخدم الشاعر الجلياني الفاظأ غير عربية، مشل: «الاسبتار»، و «الداوية»، و «الابرنس»، و «الكند»، وغيرها. وقد كان للصراع بين المسلمين والمحتلين أثر في استخدام مثل هذه الألفاظ التي تعبر عن أهم فرق فرسان

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/١١٧.

العدو، كما تعبر عن بعض الألقاب التي كانوا يستخدمونها. يقول في قدسيته الفتيحة الناصرية(١):

والاسبتار إلى الدّاويّة النامُوا كأنّهم سَدُّ يأجوج إذا استجروا

ويقول في قدسيته الكبرى(٢):

ألم تَرَ للسلطان صَدَّقَ نَذْرَهُ دمُ الغادِر (الإبرنس) فاقتيد أرْبَدا وضاقتْ بنفس (القُمص) الأرض مَهرَباً

فأدركَ المسوتُ المفاجىء مُكمدا وقد أقطع (الكندُ) العراقَ مُوقعاً فأودع سجناً وَسط جلَّق مُؤصدا أتى (الكندُ) من (اسبان) يحمى (قمامة)

فكان تقضي مُلكه قبلُ يُبتدى

ويقول٣):

يتلُوهُمُ (صلبوتُ) سيفُ منتكساً وحولهُ كلُّ (قيسٍ) له زُبُـرُ

\* \* \*

ويتسم أسلوب هذه الأشعار القدسيات بالعديد من الظواهر الأسلوبية، ومنها ظاهرة التكرار في المعاني، وذلك راجع إلى أنها في جُلّ هذه الأشعار القدسيات، تدور حول الحديث عن الفتح وآثاره، والفاتح ومواقفه، والعدو المحتل. وهذه المعاني يتكرر الحديث عنها في هذه القصائد القدسية الجهادية.

ويلحظ مثل هذا التكرار في الألفاظ أيضاً، في مواضع من قدسياته. ويبدو مثل هذا في قول الجلياني(أ):

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه ١١٧/٢، ١١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠٣/٢.

يا منقلد القُدس من أيدى جبابرة لَمَّا سَبَى القُدْسِ قالوا كيف نتركها

قد أقسموا بذراع الربّ تدخله والرب في حفرة منها تمثله

ومن الواضح أن هذا التكرار يعبر عن أهمية ما يتحدث عنه الشاعر. كما يعبر عن مظهر من مظاهر الصراع بين المسلمين وعدوهم المحتل، بل بين عقيدة كل من الجانبين. ومن الواضح أيضاً ما يأتي به مثل هذا التكرار من تأثير في النفوس.

## $\star\star\star$

ومنها اتسام أسلوبه بالسخرية والتهكم في هذه الأشعار القدسيات، ويبدو ذلك جلياً في الحديث عن المصير الذي آل إليه العدو المحتل، ففي قدسيته الكبرى يصور ما لحق بالداوية، وغيرهم من فئات العدو الفرنجي، من الذل والقهر بعد الهزيمة التي منوا بها، يقول(١):

فَسُقْنَاهُمُ فيها قَطيناً مُجَدَّداً عليهم من البَلْوي سُرادقُ ذِلَّةٍ ومَنْ ذَلَّ ماتتْ نفسه فَتَقَيَّدا وينساق ما بين السبايا مُلَهِّدا كَشِلَّةِ عصفور من السريش جُرِّدا

أتَــوْا كحبــال ِ أَبْــرمتْ لإســارنـا ترى المنْسـرَ الدَّاوِيِّ يُلقى سلاحه يباعون أسراباً شرائحَ أُحْبُلِ

### \* \* \*

ويبدو أسلوب هذه الأشعار القدسيات متأثرأ بالقرآن الكريم والحديث الشريف، فهو في قدسيته الكبرى مثلاً، يصور العدو المحتل بأصحاب الأيكة، قوم شعيب عليهم السلام، كما يصور المصير الذي آل إليه كلاهما، فأصحاب الأيكة ظالمون لتكذيبهم شعيباً، والعدو الصليبي ظالم باحتلاله بيت المقدس وغيره من ديار الإسلام، يقول (٣):

ويصفى بعقبى الدار طائفة الهدى

أتــوًا وادياً ما زال يسفى خبــائثــاً

<sup>(</sup>۱) كتاب الروضتين ۲/ ۱۱۸ ، ۱۱۸ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲/ ۱۱۸.

به جثمت أصحابُ ليْكةَ وهي في ذراه وذا فيه شعيب تأيَّدا

ويقول في مدبجته القدسية(١):

سَرَى قَدرٌ فَاعْتَالَ إِنْرِنَجْ سَاحِلْ بِمِا لَمْ يَغُلَلْ طَاغِي ثَمُود قُدارُه

وهو ينظر في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وإن كان أصحابُ الأيْكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين﴾ ووله تعالى: ﴿كَذَّب أصحاب ليكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون, إني لكم رسول مبين، فاتقوا الله وأطيعون﴾ ووله تعالى ﴿وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع. كُلُّ كذّب الرسل فحق وعيد﴾ وعيد ﴾

ويدعو الجلياني صلاح الدين إلى الجهاد للقضاء على العدو المحتل، واستئصال شأفته، كما يبدو في قوله، في إحدى مبشراته(٥):

فَشُوْم فريق الشَّرْك في الشَّام طائرُ فَقُصَّ جناحَيْه بأقصى القوى قَصْما خُصصتَ بتمكين فَعُمَّ العِدا ردى فإنَّهُمْ يأجوج أفْرِغْ بهم ردما

ويصور الفرسان الصليبيين من الداوية والاسبتارية، في قصيدته الفتحية الناصرية بقوله(٢):

والاسبتارُ إلى الـدّاويّة التأمّوا كأنهم سَدُّ يأجوج إذا استَجَرُوا

وهو في هذين الموضعين ينظر إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاذَا القَرْنَينَ إِنْ يَاجُوجِ وَمَأْجُوجِ مَفْسَدُونَ فِي الأَرْضَ فَهِلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلُ بِينَنَا وَبِينَهُم سَدًا، قال مَا مَكَّنِي فيه ربي خيرٌ فأعبونني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً ﴾(١).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: م/١٢ ـ ١٤، س/١١ ـ ١٣، ب/١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) الأيتان (٧٨، ٧٨) من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٣) الآيات (١٧٦ ـ ١٧٩) من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٤) من سورة ق.

<sup>(</sup>٥) كتاب الروضتين ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٦) الأيتان (٩٤، ٩٥) من سورة الكهف.

ومن أمثلة تأثر أسلوبه بالحديث الشريف، أنه يقول في قدسيته الكبرى(١): وأعدى جنود الرعب يردي عداته وسلم جميع المسلمين مجندا ولعله ينظر في قوله هذا إلى الحديث الشريف:

\* \* \*

ويبدو أسلوبه في هذا الأشعار متأثراً بشعراء سالفين، ومنهم أبوتمام، وأبوالطيب المتنبي، فهو في قوله السابق: «وأعدى جنود الرعب...» ينظر إلى قول أبى ثمام (١):

لم يغزُ قوماً ولم ينهد إلى بَلَدٍ إلا تَقَدُّمهُ جيشٌ من الـرُعُـبِ

وهو في قصيدته(٣):

في باطنِ الغيبِ ما لا تُدركُ الفِكُرُ فذو البصيرة في الأحداث يعتبس يصور الأعداء أمماً عديدة مختلفة، كما يبدو في قوله(١):

تغزو أساطيلنا منها صقلية فتذعر الروم والصقلاب والخزر

ولعله يحذو حذو أبي الطيب في قوله متحدثاً عن الجيش(°): تجــمُـع فيه كلُّ لِسْـنِ وأُمَّـةٍ فمـا تُفهمُ الحُـداث إلا التراجمُ

\* \* \*

ويستلهم الشاعر الجلياني من التاريخ الإسلامي: أحداثه وأبطاله. ويبلو ذلك في التمثل بالأحداث التاريخية السابقة، والشخصيات القيادية التاريخية السابقة، إذ يربط بين شخصية السلطان صلاح الدين، وشخصيات إسلامية قيادية، في عهد النبوة، وعهد الخلفاء الراشدين، مثل عمر بن الخطاب، فاتح القدس، وأبي عبيدة. كما يربط بين الفتح القدسي الصلاحي، والمعارك

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ١١٨/٢. (٢) ديوان أبي تمام ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه. ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان ابي الطيب ٣٨٥/٣.

السابقة الحاسمة في تاريخ الإسلام، مثل الفتح القدسي العمري، والقادسية، وغيرهما. ويربط كذلك بين المقدسات الإسلامية في بيت المقدس والمقدسات الإسلامية في مكة والمدينة. يقول في إحدى قدسياته(١):

دارت بك الملة الحسنى فنحن على عهد الصحابة في استمرار ملته

فلو رآك وقد حُزتَ العُلى عُمـرٌ في قلَّة التـلُّ قضى كُنْـه عبـرتـهِ ولو رآك وأهل القدس في وَلِهِ أبوعبيدة فَدّى من مُسَرِّتهِ

ويقول في قدسيته الفتحية الناصرية(٢):

أما رأيتم فتوح القادسية في أكناف لُوبيَّةٍ تُجلى وذا عُمَـرُ

\* \* \*

يختلف أسلوب الجلياني الشعري في قسم من قدسياته عنها في القسم الآخر فهو أسلوب يكاد يكون مطبوعاً في أولهما، مصنوعاً متكلفاً في ثانيهما.

لقد أنشأ الجلياني الكثير من القدسيات التي كان فيها مطبوع الأسلوب، ولم ينهج فيها نهج الصنعة، ولم يستخدم المحسنات البديعية إلا في مواطن قليلة ، وقد جاءت عفوية طبيعية ، دون تكلف أو تصنع . ولم تتأثر المعاني التي قصد التعبير عنها. ومن ذلك ما نراه متمثلًا في قدسياته: القدسية الفتحية الناصرية، والقدسية الكبرى، والقدسية التاثية.

ولكنه ينهج نهجاً مختلفاً في مدبجاته القدسية، إذ ينهج فيها نهج التصنع، والتكلف، والتعقيد، وقد جعل الصنعة في مدبجاته غاية يرنو إلى تحقيقها، ولعل ذلك جاء على حساب المعاني التي يتحدث الشاعر عنها.

لم يكن الإغراق في الصنعة لدى الجلياني بدعاً بين الشعراء في القرن السادس الهجري . ولكن جديد الجلياني في هذا المضمار، يتمثل في مدبجاته هذه من حيث شكلها.

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٧/٢.

أغرق الجلياني في استخدام الصنعة البديعية في مدبجاته، ففيها يلتزم السجع في صدر كل مدبجة منها، ويستخدم فنوناً بديعية أخرى.

ويستخدم الأشكال الهندسية من مثلثات، ومربعات، ودوائر، ومخمسات ومسبعات، ومثمنات، ومتسعات، ومعشرات، واثني عشريات، وغيرها من الأشكال الهندسية، كما يستخدم التشجير فيها. ويتضح هذا كله من النظر في ديوانه وديوان التدبيج، وهو نفسه الذي يتحدث عن استخدامه هذه الأشكال.

ويجد القارىء صعوبة كبيرة في قراءة هذه الأشكال الهندسية الشعرية، ولهذا نجد الجلياني يكتب مقدمات يوضح فيها كيف يمكن أن تتم قراءة مدبجاته(۱).

ويبدو الجلياني معجباً بصنيعه هذا أشد الإعجاب، وهو مثال للتصنع، والتعقيد، والتكلف.

ويتحدث عن المدبجة القدسية، واغراضها، وقراءاتها، فيبين أنها وجميعها تدبيج نظم في نظم، مشتبك، مُداخل، من شعر مبسوط، ومضاعف، ومُصدَّر، ومُنهر، ومختم، ومشمول مُنجم. وكل صنف منها قائم بنفسه، تام الصنائع، كامل أدوات البلاغة». ويذكر أنه «ليس فيها ضرورة من ضرورات الشعر التي استجازها الشعراء في مطلق الأشعار». وليس فيها تصحيف، وليس فيها «تاء تأنيث تقرأ هاء، ولا هاء تقرأ تاء»(۱)، كما يقول.

ويبدو الجلياني معجباً بالمدبجة هذه وخواصها، ومن خواصها تلك أنه ليس فيها تضمين، بل «كل بيت قائم المعنى بنفسه». ويعلل ذلك «بقوة الكلام في ضبط التقدير بوجوه التصريف والإعراب»، كما يقول (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٦٢، س/٦٢، ظ/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: م/٤أ، س/٤أ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: م/٤ب، س/٤ب.

وفي آخر ديوان التدبيج، يعود الجلياني ليتحدث عن جُمل خواص كلامه فيه، فيصفه بأنه قد جاء «في غاية الكمال في صناعة البلاغة»، وأن كل بيت مستقل من غير تضمين، ولا نقص في معنى، ولا تكلف في لفظ». وليس فيه استعمال ضرورة من ضرورات الشعر الوحشية التي استعملت كثيراً في النظم المطلق». ويعود ليؤكد أنه «ليس فيه حرف مصحف البتة. . . ، وكذلك تاء التأنيث التي تكتب هاء لا تتغير عن كونها تاء في اللفظ، وإنما تتغير فيه الشكلات من ضمة، وفتحة، وكسرة». ويبين أن «الهمزة تثبت تارة، وتسقط الشكلات من ضمة، وفتحة، وكسرة». ويبين أن «الهمزة تثبت تارة، وتسقط أخرى، وتلك لغة قريش». ويذكر الجلياني أنه أوضح ذلك كله في الكتاب الذي أنشأه، وسماه «سر البلاغة»(١).

تعددت آراء القدامى من الأدباء في صنيع الجلياني في مدبجاته، فابن أبي أصيبعة يذهب إلى أنه كان بارعاً في عمل المدبجات (٢)، وابن شاكر الكتبي يصفه بأنه كان بارعاً في صناعة الشعر كله (٢)، وياقوت الحموي يرى أنه «كان عجيباً في عمل الأشعار التي تقرأ القطعة الواحدة منها بعدة قواف، ويستخرج منها الرسائل، والكلام الحكمي، مكتوباً في خلال الشعر، وكان يعمل من ذلك دوائر، وأشجاراً، وصوراً (١).

ويستغرب ابن الشَعَّار الموصلي عمل الجلياني في ديوانه التدبيج هذا، ويصف الديوان بأنه «غريب في وضعه جداً»(٥).

ويذهب حاجي خليفة إلى أن ديوان التدبيج يشتمل على «أعاجيب من المدرحات المعجزة النظم»، وهي مدبجات عجيبة حقاً(١).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيع: م/١١٦، س/١١٢.

<sup>(</sup>٢) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٤٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) معيدم البلدان ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>a) عقود الجمان ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون.

تقدم القول ان الجلياني كان مغرقاً في التصنع، وربما كان راغباً في التفرد، والتفوق، والإبداع، كما يقول هو نفسه.

لقد كانت الصنعة شائعة في عهد الجلياني، في القرن السادس الهجري، وكانت مقياس الجودة الأدبية آنذاك، وكان ذلك يمثل ذوق العصر. يضاف إلى هذا أن عمله كان يعتمد على الجهد العقلى.

وإذا كان أسلوب الحريري في مقاماته مثالًا مما كان يحتذى آنذاك، فإننا نجد الجلياني يفضل أسلوبه المصنوع على أسلوب الحريري المماثل في الصنعة.

ويشير إليه عدد من الأدباء، فالزركلي يصف المدبجات بأنها «عجيبة في أسلوبها، وجداولها، وترتيبها(١).

ويصف «عبدالله مخلص» مدبجات الجلياني بأنها «كتاب مشجر، كتب بمختلف الأصباغ». وفيه «جداول هندسية بخطوط ملونة، وعدة قصائد تقرأ من أول حروفها، ثم كلمات بعض الشطور، فتلتئم مع الباقي». ويصف هذا الكتاب بأنه كتاب نفيس. ولكن «التكلف باد على أشعاره، بأسباب مداخلتها بعضها ببعض، بخلاف أشعار الناظم الأخرى، فإنها لا تخلو من سلاسة وسهولة»(۱)، كما جاء في قدسياته الأخرى التي رواها أبوشامة المقدسي، كما تقدم.

ويصفها المستشرق (Mingana) بأنها صورة أو رمز للزخرفة والتنميق، وأنها مجموعة من التركيبات المزخرفة، ليزين أسلوبه الشعري. وقد جاءت مرتبة بشكل غريب، وهو شكل يشبه الرسوم البيانية أو التخطيطية، وكأنه أسلوب خاص (۳).

<sup>(</sup>١) الأعلام ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٢) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: A & . / Catalogue of arable manuscriots - Manchester انظر: (٣)

عمد الجلياني إلى الأسلوب الفني التصويري في مواضع كثيرة من قدسياته، للتعبير عن المعاني، وتوضيحها، وتشخيصها. وهذه طريقة تعبيرية ينقل بها الشاعر معانيه وتجاربه الشعرية.

ومن ذلك أن الجلياني يصور الفتح القدسي وأثره في الكفر وأهله من ناحية، وأثره في الهدى وأهله من ناحية أخرى، كما يبدو في قوله متغنيا بالنصر في غزة سنة ٥٦٦ هـ، في إحدى مبشراته بالفتح(١):

فَتْحَ يُضِيِّقُ صَدْرَ الكفر شارحُه صدرَ الهدى فالتقتْ بُشراه والنَّذُرُ كأنَّه سُحُبٌ تَرمي صَواعِقُها أرضاً وينزلُ في أخرى بها المطر

وقوله في إحدى قدسياته (٢):

والكفرُ يطمسُ والايمان مُزدَهِرُ والحَقُّ يعــرسُ والــطُغيان منتحب

ومن الـواضـح أن الصورة الشعرية عنده تقوم على التشبيهات. والاستعارات، وغيرهما من ضروب علم البيان، وتعنى بأسلوب التشخيص.

ومن هذا ما يصور به الشاعر ملك صلاح الدين في إحدى قدسياته، كما يبدو في قوله(٣):

يا فاتح المسجد الأقصى عليَّ بهمْ وقانِصَ الجيش لا يُحصى بقفْزَتِهِ أَبْشُرْ بِمُلْكِ كَظَهْرِ الشمس مُطّلع على البسيطة فَتَاح بنشرت مِ

ويصور صلاح الدين بطلًا مجاهداً، وهو لا يخرج عن المألوف في تصويره، إذ نراه يصوره أسداً مرة، قانصاً مرة أخرى، كما يبدو في قوله(٤): أهوى إليهم صلاحُ الدين مُفترساً وهو الغَضَنفرُ عَدَّى ظفره الظَّفُّرُ

<sup>(</sup>١) انظر دبوان التدبيج: م/٤٦، س/٤٥، ظ/١٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ١١٧/٢. وانظر ص من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١١٦/٢، ١١٧.

أملى عليهم فصاروا وَسط كَفَتهِ كسرب طيرِ حواها القانصُ الذَّكُّرُ

ويصوره مطهراً الساحل من الأعداء المحتلين ورجسهم، وهو الساحل الذي يصوره بالطراز الأخضر، كما يبدو في قوله(١):

غَسلتَ الطرازُ الأخضر الرقم منهمُ بصوتٍ نجيع أحمر القطرِ ساجم

ويصور المصير الذي آل إليه المحتلون بعد الهزيمة التي منوا بها، مازجاً ذلك بالسخرية والتهكم كما تقدم. ويستمد الصور التي يصورهم بها من الواقع الذي آلوا إليه، كما يستمدها من القرآن الكريم، كما يبدو في قوله موازناً ومقابلاً بينهم في مصيرهم، وبين «مدين» في مصيرها(٢):

ويا ضُحى السبتِ مَا للقوم قد سَبَتوا تَهَوَّدُوا أَم بكأس الطَّعْن قد سكروا ويا ضريح شُعَيْبٍ ما لهمْ جَثَموا كَمِدْيَنَ أَم لَقُوا رَجْفاً بما كفروا

ومثل ذلك قوله(٣):

سَرَى قَدَرُ فاغتالَ إِفْرَنْج ساحل بما لَمْ يَغُلُ تُمود قُدارُه

ويصور جيوشهم في كثرة عددها وعُددها، كما يصور مصيرها الذي آلت إليه، فيقول(1):

وجَرُّوا جيوشاً كالسيول على الصوا فَآضَتْ غُشاء في البطاح مُمَدُّدا

وتقدم تصويره لهم سرباً من الطير اصطاده القانص الذكر، كما يصورهم فراشاً تحرقه نيران الحرب، يقول(<sup>ه)</sup>:

هم الفراشُ لهيبُ الحرب تصرعه وكلُّما لَجَّ صدماً لَجَّ مَقْتَلُهُ

وفي واحدة من مبشراته، نجده يصور ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية،

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج س /١١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الروضتين ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/١٥١.

كما كانوا يسمونها، وما حل به من هزيمة، فيقول(١):

كَأَنَّ «مُسرِّي» يُبَكِّي مُرَّ نكبت عودٌ يُقَطِرُ ماءً وهو يستعرُ ما كأنَّ «مُسرِّي» يُبَكِّي مُرَّ نكبت من مصْرَ إذْ هي أنشاه ولا ذَكَرُ

إن هذه الصور الشعرية مستمدة من واقع الحدث ذاته، وذلك في الحديث عن صورة الفتح، أو صورة الفاتح، أو صورة العدو المحتل والمصير الذي آل إليه. وهي صور تراثية في بعض جوانبها، تستلهم التراث الشعري السابق كما تستلهم القرآن الكريم في جوانب أُخرى. وهي تقوم على ضروب علم البيان الذي تعود إليه جُل محاسن الكلام.

لقد كان عبدالمنعم الجلياني «أديباً فاضلاً، له شعر جيد، مليح المعاني، أكثره في الحكم، والإلهيات، وآداب النفوس، والرياضيات، كما يقول الحافظ ابن النجار البغدادي(٢). وتجدر الإشارة إلى أن ابن النجار هذا كان قد روى شعراً لعبدالمنعم الجلياني(٢).

وتتضح من هذا القول إشادة الحافظ ابن النجار بالشاعر الجلياني. ولا تقتصر الإشادة به على ابن النجار فقط، فقد أشاد به ابن الشعّار الموصلي، ووصفه بأنه «كان شاعراً مطيلًا، متوسعاً في الشعر، متمكناً من القول»(1).

ويصفه ابن سعيد بأنه «الأديب المتفنن»(°). كما يصفه ابن أبي أصيبعة بأنه «كان أديباً فاضلاً»، وأنه كان «بارعاً في الأدب وصناعة الشعر»(<sup>(1)</sup>. ويروي له مختارات من شعره (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: م/٤٧، س/٤٦، ظ/١٧.

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد ١٧٤/١٥ ، وانظر: نفح الطيب ٢/٦٣٥.

**<sup>(</sup>٣) انظر: ذيل تاريخ بغداد ١٥**/ ١٧٤ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان ٤/ ق٤٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الغصون اليانعة/ ١٠٤، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) عيون الأنباء/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر نفسه/ ٦٣٠ ـ ٦٣٤.

ويتابعه ابن شاكر الكتبي في ذلك(١)، ويروي له مختارات من شعره أيضاً(٢).

ويصفه ابن الزبير بأنه «كان من أهل المعرفة التامة بالأدب، ومن مجيدي الشعراء... وأكثر شعره في الزهد، وما يرجع إليه»(٣). ويصفه المراكشي بأنه كان «أديباً بارعاً، ناظماً ناثراً» . ويرى الذهبي أن له شعراً رائقاً(٩) .

ومن هذه الأقوال يتبين لنا مدى إشادة الأدباء والمؤرخين بالجلياني الأديب، وأضيف قائلًا: وكيف لا يكون الأمر كذلك، وهو صاحب العديد من الدواوين التي أجاد فيها، ومنها: «ديوان الحِكم وميدان الكَلِم»، وديوان «المبشرات والقدسيات»، أو بالأحرى، ما وصل إلينا من «ديوان المبشرات والقدسيات»، وأخص بالذكر منها ما وصل إلينا من مبشراته وقدسياته، في كتاب الروضتين، فهي قدسيات بعيدة عن الصنعة، وهي ذات مستوى فني جيد. وهي تختلف في مستواها الفني، وفي بعدها عن الصنعة، عن قدسياته التي وردت في ديوان في مستواها الفني، وفي بعدها عن الصنعة، عن قدسياته التي وردت في ديوان التدبيج، وأخص بالذكر منها مدبجته القدسية، كما تقدم.

وأما ديوانه الثالث: «ديوان التدبيج»، فيقوم على الصنعة، بل الإغراق فيها، كما سنتحدث عنه، في كتاب خاص به يتمثل في تحقيق الديوان نفسه.

ومما أجاد فيه من شعره قصيدته المسماة «التحفة الجوهرية»(١). ويتبين لنا مما سبق أيضاً، أن فنون شعر الجلياني قد تنوعت بين الحكم، والزهد، والتضوف.

يضاف إلى هذا شعره في المديح، مديح السلطان صلاح الدين، ومديح

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ٤٠٨/٢ ـ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) صلة الصلة/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ٥ ق ١/٧٥.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢١/٢٧١، ٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠ ـ ٦٣٣.

غيره من ملوك الأيوبيين. ويعد هذا المديح شعراً جهادياً، قاله في وصف حروب صلاح الدين، وذلك واضح من النظر في ما وصل إلينا من مبشراته وقدسياته، أو النظر في «ديوان التدبيج».

كان الجلياني يحمل على الشعراء الذين كانوا يمدحون من لم يكن أهلاً للمديح. يقول(١):

هي الأقوال تنقد بالمعاني وكم صعب يراه الغر سهلا وللمعراء لو شعروا ذنوب فمنها مدحهم من ليس أهلا

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم (تحفيق الثقفان)/ ٣٦٠.

صنف الحكيم عبدالمنعم العديد من المصنفات، في مجالات أدبية، وعلمية، وطبية، وصوفية.

يذكر الجلياني نفسه أنه قد أطلق الله على لسانه «من جوامع الكلم في منظوم ومطلق أصنافاً وفنوناً، أبرزت من بدائع البلاغة نُخباً وعيوناً، وكل صنف منها في ديوان، فهي عشرة دواوين». وهي (وفق ما ورد في (ديوان التدبيج):

- وديوان الحِكَم وميدان الكلِم»: وهو ويشتمل على الإشارة إلى كل غامض المُدْرَك من العلم، وإلى كل صادق المَنْسَك من العمل، وإلى كل واضح المَسْلك من الفضيلة»، كما يقول الشاعر نفسه، وهو نظم(۱).
- كتاب وأدب السلوك»: وهو كلام مُطْلق يشتمل على مشارع كلمات الحكمة المُبَصِّرات»(٢).
- كتاب «تحرير النظر»: وهو «كلام مطلق يشتمل على كلمات حكمة مفردات في البسائط والمُركَبات، والقوى والحركات، وما يتصل بذلك من المُدْركات «٣٠).
- ديوان المبشرات والقدسيات: وهو الكتاب الذي أعمل على دراسته وتحقيقه (٤).
- م ديوان «المُشَوِّقات الرَّقائق»: , وهي تُشَوِّق إلى الملا الأعلى، وهو نظم (°).

 <sup>(</sup>١) أنظر: ديوان الندبيج: م/٢، س/٣أ، ب/٢، أدب السلوك/٢، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، فوات الوفيات ٢٠٠/١، كشف الظنون ٢٠٠/١، هدية العارفين ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ب، س/٣أ، ب/٢، أدب السلوك/٢، فوات الوفيات ٤٠٨/٢، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، كشف الظنون ٤/١١، هدية العارفين ٢٩٢١.

 <sup>(1)</sup> انسظر: ديوان التسدييج: م/٧ب، س/٣أ، ب/٣، أدب السلوك/٢، عيون الأنبساء في طبقات الأطباء/٦٣٥، فوات الوفيات ٢٠٨/٢، كشف الظنون ٢/٥٧/١، هدية العارفين ٢/٩٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج: ﴿مُركب، س/٣أ، ب/٣، أدب السلوك/٢، فوات الوفيات ٤٠٨/٢، كشف الظنون ٨٠٠١/١٠، هدية العارفين ٢/٦٠٠.

انظر: ديوان الأندبيج: م/٢ب، س/٣أ، ب/٣، أدب السلوك/٢، فوات الوفيات ٢٠٨/٢، عيون الأنباء
 في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، كشف الظنون ١/٠٨، ٨١٤.

ويذكر حاجي خليفة، وإسماعيل البغدادي، كتاب «مشارع الأشواق» للشاعر، ويصفانه بأنه كتاب في التصوف، و «فيه آداب وجدانية، وفي خلالها رموز على نفحات ربانية»(۱).

- «ديوان التدبيج» أو «مَنَادح المَمَادح وروضة المآثر والمفاخر من (٢) خصائص الملك الناصر» صلاح الدين يوسف بن أيوب.

يُسمي عبدالمنعم الجلياني ديوانه هذا «ديوان التدبيج» كما ورد في الورقة الأولى منه: «ديوان كتاب التدبيج»، وفي الورقة الثالثة: «ديوان التدبيج»<sup>(۱)</sup>. ويسميه كذلك لأنه يتضمن العديد من المدبجات التي أنشأها. يذكر في مقدمة ديوانه هذا أن «ديوان التدبيج يجمع جمهور ما» قاله «من المدبجات المعجزة النظم» كما يصفها(1).

ويسميه «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر»، ويعلل تسميته بأنه «لُمّا استودع هذا الكتاب من رفيع المعاني، وبديع المباني» أطلق عليه التسمية هذه (٥). يقول الجلياني: «وقد كنت قدمت له مدبجات عجيبة في كتاب منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر من خصائص الملك الناصر»(١).

ويظنه بروكلمان ديوانين، فقد ذكر «ديوان منادح الممادح» ورقمه الثاني بين آثار الجلياني. وذكر «ديوان التدبيج»، ورقمه الثالث بين آثاره، كما يرتبها بروكلمان(٧).

ويظنه الزركلي ديوانين أيضاً، فقد ذكر أن «منادح الممادح» كتاب، وذكر

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ١٦٨٦/٢، هدية العارفين ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) وردت في مخطوطة (ظ)، وفوات الوفيات: (في) بدلًا من (من).

<sup>(</sup>٣) ديوان التدبيج: م/٢، س/١، ٣، وانظر: أدب السلوك/٢.

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: م /٢، س/٣، وانظر: أدب السلوك /٢.

<sup>(</sup>٥) ديوان التدبيج: م/١١، س/٤١، ظ/٦

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: م/٣، ٤١، س/٤، ٤١، ظ/٣، ١٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ الأدب العربي ١/٥٨٥.

- أن وروضة المأثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر، كتاب آخر(١).
- ديوان الغزل، والتشبيب، والموشحات، والدوبيتي، وما يتصل بها، وهو نظم (٢).
  - ـ ديوان تشبيهات، وألغاز، وأوصاف، وأغراض شتى، وهو نظم<sup>٣)</sup>.
- ـ ديوان ترسيل وفنون من المخاطبات، وأنواع من الخطب، والأدعية، ونحو ذلك(٤).
- كتاب «أسرار البلاغة»، وهو كلام مطلق يشتمل على مطالع الحُسن من صنائع البديع في فصل الخطاب»(٥).

ويذكره ابن شاكر الكتبي باسم «سر البلاغة وصناعة البديع»(١).

ومما يذكر له من المصنفات كتاب «نوادر الوحي»، ويشتمل على كلام حكمة مطلق في غريب معان من القرآن العظيم، ومن حديث الرسول، عليه أفضل الصلاة والتسليم»(٧).

ويذكر حاجي خليفة كتاب «جامع أنماط المسائل في القريض، والخطب، والرسائل» لعبدالمنعم الجلياني (^).

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ب، س/ $\gamma$ ب، ب $\gamma$ أ، أدب السلوك/ ٢،  $\gamma$ ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/  $\gamma$ 0. الأطباء/  $\gamma$ 0.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ب، س/٣ب، ب/٣أ، أدب السلوك/ ٣، فوات الوفيات ٤٠٨/٢، عيون الأنباء/٥٣٠، كشف الظنون ٧٨٠٠، ٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ب، س/٣ب، ب/٣أ، أدب السلوك/ ٣، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، فوات الوفيات /٤٠٨، كشف الظنون ١/٠٨٠، ٨٠٠.

<sup>(</sup>a) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ب، ٣أ، س/٣ب، ب/٣أ، أدب السلوك/٣، عيون الأنباء في طبقات الأطباء/٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) فوات الوفيات ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/٦٣٥. فوات الوفيات ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>A) انظر: الذيل والتكملة \_ السفر الخامس \_ القسم الأول ٧/١ه، ايضاح المكنون ١/٣٥١، هدية العارفين . ٦٣٠/ ، ٦٣٩.

كما يذكر له كتات «المدبرات العالية» في النجوم. وله تعاليق في وصفات أدوية مركبة(١).

ويذكر صاحب هدية العارفين القصيدة المسماة «التحفة الجوهرية» بين مصنفات عبدالمنعم الجلياني. كما يذكر مدبجة «رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على ممر الأزمان» بين مصنفاته أيضاً ("). ومن المعروف أن القصيدة «التحفة الجوهرية»، والمدبجة القدسية الآنفة الذكر قصيدتان من شعر الجلياني.

ويذكر الجلياني، في ديوان التدبيج، أنه «إن فسح الله، عز وجل، في الأجل»، فسيصنع لصلاح الدين كتاباً في سياسة الدول(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٥، كشف الظنون ١٦٤١/٢، ١٥١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۲۱۹/۱، ۹۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج: م/٤١، س/٤١، ظ/٧.

# مصادر الجمع والتحقيق:

تنوعت المصادر التي اعتمدت عليها في جمع ما أمكن جمعه من ديوان «المبشرات والقدسيات» للشاعر عبدالمنعم الجلياني، بين دواوينه الشعرية التي وصلت إلينا، ومصادر أخرى في التاريخ، والتراجم، والأدب.

ومن دواوينه الشعرية تلك: ديوان التدبيج، أو ديوان المدبجات، أو ديوان «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر»، وديوان الحكم وميدان الكلم.

ومن المصادر التاريخية والأدبية الأخرى:

«عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» لابن الشَعّار الموصلي، المتوفى سنة ٢٥٤ هـ، وكتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٦٥ هـ(١)، و «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة، المتوفى سنة ٦٦٨ هـ.

يعد ديوان التدبيج من أهم دواوين الشاعر الجلياني، فيما يتصل بهذا المجموع الشعري، فقد اخترت منه المدبجة القدسية التي تتضمن أربعاً من القصائد، وهي القصائد ذوات الأرقام (١٤ - ١٧). واخترت جزءاً من المدبجة العزيزية، وأثبت الأبيات التي تتحدث عن بيت المقدس. وهي المدبجة التي تتضمن القصيدتين ذواتي الرقمين (١٨، ١٩). كما اخترت جزءاً من المدبجة ذات الأنهار الأربعة، وهي المدبجة التي تتضمن القصيدتين ذواتي الرقمين ذات الأنهار الأربعة، وهي المدبجة التي تتضمن القصيدتين ذواتي الرقمين

يضاف إلى خدا أنني اخترت جزءاً من الشذرة الرابعة، في ديوان التدبيج، وأثبت الأبيات التى تتحدث عن بيت المقدس، وما قام به «مُرّي» ملك مملكة

<sup>(</sup>۱) انظر: الذيل على الروضتين/٣٧ ـ ٤٥، فوات الوفيات ٢٦٩/٢ ـ ٢٧١، البداية والنهاية ٢٥٠/١٣ ـ ٢٥٠، الدارس ٢٣١/ - ٢٤.

بيت المقدس اللاتينية، كما كانوا يسمونها، وكذلك ما قام به السلطان صلاح الدين. وهي القصيدة ذات الرقم (٣).

واخترت جزءاً من الشذرة الثانية عشرة، في ديوان التدبيج، وأثبت الأبيات التي تتحدث عن بيت المقدس.

ومن هذا نتبين أهمية ديوان التدبيج للشاعر نفسه.

وأما «ديوان الحكم وميدان الكلم»، فقد اخترت منه أبياتاً من ثلاث قصائد، أولاها: مناجاة يذكر فيها الشاعر الجلباني المسجد الأقصى، وهي القصيدة ذات الرقم (أ) في الملحق.

وثانيتها نفحة عُلُوية، يذكر فيها القدس وسلوان، وهي القصيدة ذات الرقم (ب) في الملحق.

وثالثتها مناجاة يتحدث فيها عن بيت المقدس، وهي القصيدة ذات الرقم (ج) في الملحق.

وأما المصادر الأخرى، فأولها، وفق الترتيب التاريخي لوفيات مؤلفيها، لا وفق أهميتها، عقود الجمان لابن الشعّار الموصلي، وقد تفرد هذا المصدر برواية قصيدة قدسية قالها الجلياني يمدح صلاح الدين، ويهنىء بفتح بيت المقدس، في سنة ٥٨٣ هـ(١)، وهي القصيدة ذات الرقم (١١).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القدسية، لم يوردها مؤرخ آخر، فيما أمكن الاطلاع عليه من المصادر المخطوطة. وهذا يضفي أهمية على «عقود الجمان».

ومما يضفي عليه أهمية أيضاً، في مجال هذا العمل، أنه يروي قدسية الجلياني نقلًا عن شيخه أبي الخير بن أبي المعمر التبريزي، وكان الجلياني

<sup>(</sup>١) انظر: عقود الجمان ٢٥/٤.

نفسه قد أنشد قدسيته هذه للتبريزي المذكور(١). وبهذا تكون رواية ابن الشَعّار هذه القدسية عمن يعاصر الشاعر الجلياني.

ومن هذه المصادر كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة المقدسي، وهو من أهم المصادر التي روت أشعاراً لعبدالمنعم الجلياني، تتحدث عن بيت المقدس، فقد روى أبوشامة ثمانياً من القصائد والمقطوعات، من مبشرات الجلياني وقدسياته. وهي ذوات الأرقام (٢، ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، من مبشرات الرقم (٣).

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الروضتين قد تفرد برواية القصائد والمقطوعات الثماني الآنفة الذكر، ولم أجد لها ذكراً في مصدر آخر مما أمكن الوصول إليه، والاطلاع عليه. وبهذا يكون أبوشامة قد حفظ لنا جزءاً مهماً من ديوان «المبشرات والقدسيات» الذي لم يصل إلينا.

وتزداد أهمية كتاب الروضتين، في مجال هذا العمل، إذا علمنا أن صاحبه قد اطلع على مصادر مهمة ضاعت ولم تصل إلينا، ومنها، إضافة إلى ديوان «المبشرات والقدسيات»، كتاب «البرق الشامي» للعماد الأصفهاني. يقول أبوشامة: كثر مدح الفضلاء للسلطان (صلاح الدين) عند فتح القدس. وقد ذكر العماد من ذلك جملة في أواخر كتاب البرق، فرأيت تقديم ما اخترته منها هنا، وزدت عليه ما لم يذكره، فمن ذلك قدسية الجلياني التائية (۱)، وهي القصيدة ذات الرقم (۸).

وإذا علمنا أن كتاب «البرق الشامي»، يتكون من سبعة أجزاء، وأنه لم يصل إلينا منه سوى الجزء الثالث، والجزء الخامس، فإن هذا يعني أن ما أثبته أبوشامة في روضتيه كان في الجزء السابع، وهو أواخر كتاب البرق، لم يصل إلينا.

<sup>(</sup>١) عقود الجمان ٤/٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضتين ٢/١٠٣.

وتبدو أهمية الروضتين جلية في روايته أشعاراً للجلياني، في هذا المجموع الشعري، نقلًا عن معاصرين للأحداث، ومعاصرين للشاعر نفسه، مثل العماد الأصفهاني المتوفى سنة ٥٩٧ هـ(١)، وذلك قبل وفاة الجلياني بنحو ست سنوات (٢).

ومنها «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة، فقد روى القصيدة المسماة «التحفة الجوهرية» لعبدالمنعم الجلياني، رواها عن والده، عن عبدالمؤمن بن عبدالمنعم الجلياني (٣). وقد اخترت منها ما يتحدث فيه الشاعر عن بيت المقدس.

وتبدو أهمية هذا المصدر من روايته عمن كانوا يعاصرون الشاعر الجلياني، وكانوا وثيقي الصلة به، وأخص بالذكر ابنه عبدالمؤمن.

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعيان ٥/١٤٧ ــ ١٥٣، الوافي بالوفيات ١٣٧/١ ــ ١٤٠، معجم الأدباء ١١/١٩ ــ ٢٨، البرق الشامي البرق الشامي / مواضع متفرقة، خويدة القصر/ مواضع متفرقة، مرآة الزمان ١٨/٨ - ٥٠٨، مفرج الكروب ١٦٦/١ ـ ١٦٣، طبقات الشافعية الكبرى ١٧٨٦ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمات القصائد ذوات الأرقام: (٢، ٨، ٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.

# تأريخ القصائد:

القصيدة الأولى، قالها في سنة ٥٦٤ هـ، وهي مما وصف به تصرفات أمر صلاح الدين «من لدن ولي الديار المصرية، في سنة ٥٦٤ هـ»، كما يقول الجلياني نفسه. وهي السنة التي أنشأ فيها القصيدة اللامية(١).

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصل إلينا من هذه القصيدة سوى شطر من بيت واحد(٢).

وقد ذُكر أن هذه القصيدة هي أول ديوان المبشرات والقدسيات<sup>(٣)</sup>. كما تقدم.

القصيدة الثانية، قالها في سنة ٥٦٥ هـ يمدح السلطان صلاح الدين، يقول: «لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر في مصر أعلم أنه مؤيد بعناية من الله سبحانه، فامتدحته في سنة ٥٦٥ هـ، بقصيدة تنيف على مائة بيت»، ذكر أربعة منها في التباشير(٤).

القصيدة الثالثة، وهي إحدى القصائد المبشرات، قالها يمدح السلطان صلاح الدين، عند قفوله من غزاة غزة، في شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٦ هـ(٥). ويذكر أبوشامة المقدسي هذه القصيدة، إلى جانب القصائد المبشرات، ويذكر أن الشاعر الجلياني قد أنشأها في سنة ٥٦٧ هـ(١).

القصيدة الرابعة، قالها يمدح السلطان صلاح الدين في سنة ٥٦٨ هـ، وهي قصيدة من القصائد المبشرات، وتزيد على مائة بيت، ولم يصل إلينا منها سوى ثلاثة أبيات(٧).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: ديوان التدبيج.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نقسه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ديوان التدبيج: س/٤٥، ظ/١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التلمبيج س/٤٥، م/٤٦، ٧٧، الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الروضتين ١١٦/٢.

القصيدة الخامسة، قالها سنة ٥٦٩ هـ. يقول الشاعر الجلياني: «كنت أرى في المنام ليلة الخميس لتسع خلون من ربيع الأول سنة تسع وستين وخمسمائة»، وهي السنة التي أنشأ فيها شذرات «ديوان التدبيج» كما يقول(١).

إن الأبيات التي وردت في هذه المقطوعة، وردت في الشذرة الثانية عشرة من شذرات الجلياني التي أنشأها في سنة ٩٦٥ هـ(٢).

وتمثل الشذرة الثانية عشرة هذه «رسالة اكتتبها راجح بن حسان، في «بهجة الشام وأوصافه الحسان». وفيها يتحدث عن بعض محجوجات الشام، ومنها المسجد الأقصى، وهو البيت الذي «كُرَّم منه المشهد والمسلك، وعُظّم فيه المشعر والمسك»، كما يقول الجلياني (٣).

القصيدة السادسة، أنشأها وبعث بها إلى السلطان صلاح الدين، في غرة سنة ٥٨٧ هـ، وكان على حمص، وهنأه فيها بالعافية(٤).

القصيدة السابعة، أنشأها في السنة ذاتها، أي في سنة ٥٨٧ هـ، يقول: «وأنشأت قصيدة أخرى، في سنة ٥٨٧ هـ، وحضرت بها بين يديه، أي بين يدي السلطان صلاح الدين(٥).

وأنشأ الشاعر الجلياني عدداً من القصائد القدسيات، في سنة ٥٨٥ هـ، وهي سنة الفتح القدسي، فقد أمكن الوصول إلى أربع من تلك القصائد القدسيات التي قالها في السنة المذكورة. وهي القصائد الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، قال أولاها عند فتح القدس. يقول أبوشامة المقدسي: «كثر مدح الفضلاء للسلطان عند فتح القدس. وقد ذكر العماد شيئاً من ذلك جملة في أواخر كتاب البرق(١)، فرأيت تقديم ما اخترته منها

<sup>(</sup>١) ديبوان التدبيج: س/٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ٣): انظر: المصدر نفسه: س/ ٨١ - ٨٨، ظ/٧٧ - ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الروضتين ١٩٦/٢.

زه) المصدر نفسه ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٦) وهو كتاب البرق الشامي للعماد الأصفهاني. ويقع في سبعة أجزاء، ولكن معظمها ضاع، ولم يصل ال

هنا، وزدت عليه ما لم يذكره، فمن ذلك؛ قصيدة للجلياني قالها آنذاك(١).

وأنشأ القدسية الثانية، وسماها القصيدة الفتحية الناصرية(٢)، نسبة إلى الفتح القدسي من ناحية، ونسبة إلى السلطان صلاح الدين من ناحية أُخرى.

وأنشأ القدسية الثالثة، وهي القدسية الكبرى، وعددها مائة واثنان وخمسون بيتاً (٣)، ولكنه لم يصل إلينا، في المصادر التي أمكن الاطلاع عليها، سوى خمسة وعشرين بيتاً، كما تقدم.

وأنشأ القدسية الرابعة، وفيها يهنىء، بالفتح القدسي العظيم، كما يروي ابن الشعّار الموصلي، عن شيخه أبي الخيربن أبي المعمر التبريزي، وكان الجلياني قد أنشأ قصيدته أمام التبريزي<sup>(3)</sup>.

القصيدة الثانية عشرة، قالها مصوراً الدعوة إلى الحرب الصليبية الثالثة، التي حاول الصليبيون فيها استرداد بيت المقدس (٥). ويتحدث أبوشامة المقدسي، في حوادث سنة ٥٨٥ هـ، عن خروج الصليبيين، في الحملة الصليبية الثالثة، وقد روى جزءاً من قصيدة الجلياني هذه (٢).

القصيدة الثالثة عشرة، قالها يمدح السلطان صلاح الدين، وقد وجهها إليه من مدينة دمشق، إلى مخيمه المنصور بظاهر عكا. وذُكر أنها «عُرضت عليه في شهر صفر سنة ٥٨٧ هـ»، وتسمى هذه القصيدة «التحفة الجوهرية».

إلينا، ووصل إلينا جزءان فقط، وهما الجزء الثالث، والجزء الخامس، وواضح أن الجزء السابع منها لم يصل إلينا. ويبدو أنه الجزء الذي ذكر فيه العماد الأشعار القدسيات.

<sup>(</sup>انظر: وفيات الأعيان ٥/١٥٠).

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ١١٦/٢ - ١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضتين ١١٧/٢ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر عقود الجمان ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: النوادر السلطانية/١١٥، الفتح القدسي/ ٣٣٠- ٣٣١، مفرج الكروب ٣١٧/٢ ـ ٣٣٠، الكامل ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الروضتين ١٥١/٢.

يقول ابن أبي أصيبعة راوياً عن ولد الجلياني عبدالمؤمن: «ومن شعر حكيم الزمان عبدالمنعم الجلياني، مما نقلته من خطه، وهو أيضاً مما سمعته من أبي . . . »، ومنه القصيدة المذكورة(١).

القصائد الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والسابعة عشرة، وهي القصائد التي تتضمنها المدبجة القدسية المسماة «رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر الأزمان». وقد أنشأها الجلياني في غرة سنة ٩٨٥ هـ، يقول: «. . . المدبجة القدسية التي أنشأتها، بإذن الله تعالى، في غرة سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وسميتها «مدبجة رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر الزمان»(٢).

وتتضمن هذه المدبجة القدسية عدداً من القصائد، وهي:

- ـ الرائية: وتقع في ستين بيتاً(٣).
- ـ الميمية: وتقع في ستة وثلاثين بيتاً(١).
  - \_ الحائية: وتقع في ثمانية أبيات(°).
- ـ الجيمية: وتقع في ثمانية أبيات أيضاً (٢).

ورد في ديوان التدبيج (مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس) أنه قد أنشأها في غرة سنة ٥٨٧ هـ(٧).

يذكر الجلياني نفسه أنه حضر عند السلطان صلاح الدين «في مدينة بيت المقدس، في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة»، وأن صلاح الدين «طلب

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠ ـ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٢ ـ ١٥، س/٢ ـ ١٤، ب/٢ ـ ١٣، ظ/١٤٤ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: م/١٢ ـ ١٤، س/١١ ـ ١٣، ب/١٠ ـ ١١، ظ/١٤٤ ـ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه: م/١٤ ـ ١٥، س/١٣ ـ ١٤، ب/١١ ـ ١٢، ظ/١٤٥ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: م/١٥، س/١٤، ب/١٢، ظ/١٤٩ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه: م/١٥، س/١٤، ب/١٢ ـ ١٣، ظ/١٥١.

<sup>(</sup>۷) ق ۳.

منه أن ينشىء له تدبيجاً». ويضيف الجلياني: «وكان الفصل مستقبل قيظ، فخفت من حدة الفكر فيه على مزاجي، فلما شتا الزمان، أنشأت هذه المدبجة القدسية السعيدة بحول الله وقوته»(١).

وهذه الروايات، تدعو إلى التساؤل حول التاريخ الذي أنشئت فيه هذه المدبجة القدسية. فهل كان ذلك في سنة ٥٨٥ هـ، أم في سنة ٥٨٩ هـ، أم في سنة ٥٨٩ هـ؟

تذكر المصادر التاريخية أن السلطان صلاح الدين قد وصل إلى بيت المقدس، في الرابع من شهر رمضان، من سنة ٨٨٥ هـ، وصام رمضان هناك، ورحل منه يوم الخميس في الخامس، وقيل في السادس، من شهر شوال، من السنة ذاته أن. وكان قد دخل بيت المقدس «لترتيب قاعدته في ولايته وعمارته» كما يقول أبوشامة المقدسي (٢). وقد «اشتغل بتشييد أسواره وتحصينها، وتعمير خنادقه» كما يقول ابن واصل الحموي كا.

ومن هذا يتضح أن الجلياني قدم إلى مدينة بيت المقدس، وفيها السلطان صلاح الدين، في تلك الفترة التي أقامها هناك، أي بين الرابع من شهر رمضان، والخامس أو السادس من شهر شوال، من السنة المذكورة.

ويبين حديث الجلياني، في هذا المجال، أن الفصل كان صيفاً شديد الحرارة، مما دعاه إلى تأخير إنشاء المدبجة القدسية، إلى أن قدم فصل الشتاء. ويبين حديثه هذا أن شهر رمضان، وشهر شوال، كانا قد قدما في فصل الصيف. وإذا قدرنا المدة التي اقتضت ذهاب الحرارة الشديدة، بثلاثة أشهر، فإن الشتاء يكون قد قدم في أواخر سنة ٥٨٨ هـ، أو أوائل سنة ٥٨٩ هـ.

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج (مخطوطة أبسالا)/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النوادر السلطانية/ ۲۳۷ ـ ۲۳۹، مفرج الكروب ٤٠٧/٢ ـ ٤٠٨، الكامل ٨٧/١٢، النجوم المزاهرة ٤٩/٦، الروضتين ٢٠٧/٢، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الروضتين ٢٠٧/٢، ٢٠٨.

<sup>(\$)</sup> مفرج الكروب ٤٠٧/٢.

ومن هذا يتبين أن الجلياني قد أنشأ مدبجته القدسية، هذه، في أواخر سنة ٥٨٨ هـ، أو في أوائل سنة ٥٨٩ هـ، وأرجح أنه قد أنشأها في أوائل سنة ٥٨٩ هـ، كما ورد في مخطوطة ديوانه التدبيج ـ نسخة «أُبسالا».

وأما ما ورد في مخطوطة ديوانه هذا، نسخة المكتبة الأهلية بباريس، حيث حدد تاريخ إنشاء المدبجة بسنة ٥٨٧ هـ، كما تقدم، فمن المرجح أنه من قبيل التصحيف بين تسع وسبع، في سنتي ٥٨٩ هـ، و٥٨٧ هـ.

القصيدتان الشامنة عشرة، والتاسعة عشرة، وهما القصيدتان اللتان تتضمنهما «المدبجة العزيزية» للشاعر الجلياني، وقد سماها «بهر الأحلام بسحر الكلام»، ويمدح فيها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين. وقد أنشأها في سنة ٩٠٠ هـ. يقول الجلياني، في أول مدبجته هذه: «هذا صدر أنشأته ليكون توطئة للمدبجة العزيزية التي تلقب «بهر الأحلام بسحر الكلام»، أنشأتها في سنة ٩٠٠). وتتضمن هذه المدبجة القصيدتين: النونية، وتقع في اثنين وستين بيتاً (٣). والميمية، وتقع في تسعة وثلاثين بيتاً (٣).

القصائد العشرون، والحادية والعشرون، والثانية والعشرون، أنشأها في سنة ٢٠٢ هـ، وتتضمنهما المدبجة المسماة «المدبجة ذات الأنهار الأربعة، في الملك الظاهر بن صلاح الدين (١٠). والقصائد هي:

- العينية، وتقع في أربعين بيتاً في مخطوطة مانشستر، ومخطوطة المكتبة الأهلية بباريس، ومخطوطة جامعة أبسالا بالسويد، وأربعة وثلاثين بيتاً في مخطوطة الظاهرية (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٢١، س/٢١، ظ/٢٠، ١٠٧، انظر: ديوان التدبيج: م/٢١، س/٢١، ظ/٢٠،

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/ ٢١ ـ ٢٣، س/٢١ب ـ ٣٣، ظ/١٠٧ ـ ١١٠، ما ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج: م/٢٨، ٢٩، س/٢٨، ٢٩، ظ/١١٣، Islamica (١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) النظر: ديوان التدبيج: م/٩٧ ـ ٩٠، س/٨٧ ـ ٩٨، ب/٤٧ ـ ٩٨، ظ/١٦١ ـ ١٦٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: م/١٠٠ ـ ١٠٠١، س/٩٤ ـ ٩٥، ب/٧٤ ـ ٤٨، ظ/١٦٦ ـ ١٦٦٠.

- الرائية، وتقع في واحد وستين بيتاً في مخطوطة أبسالا، ومخطوطة الظاهرية، وفي ثلاثة وعشرين بيتاً في مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس، وفي واحد وثلاثين بيتاً في مخطوطة مانشستر(١).
  - اللامية، وتقع في أربعة عشر بيتاً<sup>(1)</sup>.

القصيدة الأولى من الملحق بالمبشرات والقدسيات التي أمكن جمعها وتحقيقها في هذا المجموع الشعري، قالها حكيم الزمان أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الجلياني الأندلسي، في سنة ٢٦٥هم، كما يذكر الشاعر نفسه في أحد دواوينه الشعرية. وهي مناجاة كما يصفها الشاعر الجلياني (٢).

القصيدة الثانية من الملحق بالمبشرات والقدسيات، قالها في سنة ٥٩٦ هـ، وهي نفحة عُلُوية كما يصفها، ويذكر فيها بيت المقدس، وسلوان(٤).

القصيدة الثالثة من الملحق بالمبشرات والقدسيات، قالها في سنة ٩٧٥ هـ، وهي مناجاة يتحدث فيها عن القدس(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج م/١٠١ ـ ١٠٠، س/٩٥، ب/٤٨ ـ ٤٩، ظ/١٦٣ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه: م/١٠٣، س/٩٨، ظ/١٦٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان الحكم/ ٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه/ ١٧٥، ٥١٨.

رَفَحُ مجب (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّيُّ السِّكْتِرَ الْاِئِرُ الْفِرُووكِ سِكْتِرَ الْاِئِرُ الْفِرُووكِ www.moswarat.com

> القسم الثاني التحقيق

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



ديوان التدبيج ـ نسخة أبسالا

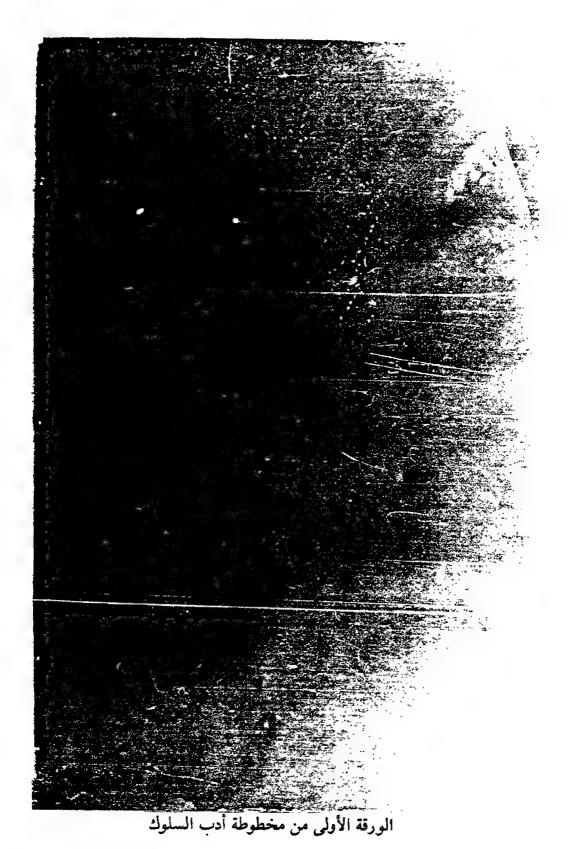

- 117-

a. chill well Asceticism by 'And ai-Mon'im involving. — m. 220 pp., with all the vowels. mather copy, transcribed in 1094.



الورقة الثانية من مخطوطة أدب السلوك - ١١٤ -

نظمًا ومُعَلِّفُنَا ٱلْڪَلَمِ منظمِنًا

والمؤمد الرجيم وسلامة بطيب فأسحد والموعم الم الشيب العقبد الامام حكم أفرمان إبوا لفضل عبدا لمنحروت لمربت مداسس مسأن الغشاني لانواجلياني مداسه إقد بغليه ايحد سه معط الحكرة افاق البعال ومطالعه ويعلي انظم باشواق البرمان برنجو امعه ومسبع المغوا لحريجه وانع الاعتيار ومؤاهه وصغيم المصابوع شوافا المستبصأ ومشارعه كشف للناظرين لماسكوااللباب من اسوان وابعه ومرف القاحزان ماادركوا الإسباب من أتأرصنابعه فالعارف مقربان لااطلاع لدالا سأنحث والخليف مصوعلى المكالمتناء منع بل من ما نعده ابدا السعوس في الوفوداليد مشوفاته وسواطعه ونهوا لمتغديت عن الورود عليه عوبقاته ونواطعه فعود بعوتبد ميصوارت مكرمهموازعه والود بعصته من مواذف فهره ومواقعه ونستيشيق برسول بهاسنبان الكناب بقرنخ بغدع مواضعه وبان الارتباب بتعويقه لشوابعه النبي إعربي يحير عياسة عليه وعلى الم كواصحابه فليزغ فتنزأت بلعض لوامعه وافرغ سحآب فلنض بعوامعه أمنا بعب فأنه للكانت الغطوالناطقه مجبولة على ابتا والحقابين وآتأرة الدعابق ولديكن فوندها موفيا من اول وهلده ولاورد هامروبا لبادر نقطه والحسلم كامن فيماكدو المنعن في الفلفل والموت المستحسين في البلبل وجب ان تويناهم في وبإخاله عاوف والادار مونعلو من فنو نعابا لا فنان والإعداب لتصدع بصغيرها المستبطئ ونصدح على دوحات الغطن ولمامنح الانسان العغل يميزا فاضح به مبوزا منميزاه بطالع اغوال العاني واقاصها وبنقلها اليذة تنية بجمهما وأعظى العبارة الذود ووانا ودلالة وعنوانا ولكهاذات الغاظ مغَعورة على على على عصورة وفاشترك الدلالات واشتبكت المدلولاين المالت المين قوانون العساحة والملاغة ووية الاعوار الحكم العباغة واجع فبهااوابها والمختنى لمرلباتها على ندكا حجرت العاني فبخال اللف فأه

الرن

الورقة الرابعة من أدب السلوك كما في نسخة أحمد الثالث وهو ديوان الحكم

وابوزت مداركها للتصوروا لحفظ كإن افرسلفا مدعه واعذب لمواود حالولما اومتلحاو كانتالغ كالمتعالي اتعلى الماء ظائي لما تعلب اليهاء وكانت حماة كالستودع معينياه ضنيئة ككشف آبوفواعا تعتمها حتى ذاناؤلها سوابا الافواك وقابلتها مؤابا الامثاك سمحت عابد ضنت وأبدت ماكانت اجنئا تأكد اندداك نعر المفترعن الكلم المحكمة وبنها في النعوس المقابلة المستعلمة ولنفاولوا العموان بغتد وابسنتها وبلخذ وأباحسنها ونجازب تواصر بونستها ووتؤقظ نعاهم من وسنهاه ولماكان الانسال مسيؤلاعما حليعدولا علمااهل وكايت النعيعة والنع لخلق الله من القرب لمؤلفه والوساب المعطفاء وكان الناس يقبلون عليحاون المعاصرين ويقبلون منهاما لا بقد لمن افارالها تويك اذكات مشافهة واضع المومنوع مجنى م ينجرة إوشوباس ينبوع فالنعوس لتاتبرها اكموانفعا لاءوالخواطر بتنوبوها اكنواشتعالاه تعينان اجمع ماحضر ما قلتدمن الكلام للعكر الألوقطما ديوان الحكوروميدان الكلم، فانه عول في فون مسالك وبشير الجيب ت مكارن ممايعلى بسناه مطلوث اوتعندكي بحناه قلوب فتنكوا بتغييله للفكره، وتوكوا بنعد له ألفطره، وتدجعلته لما قليه مرالكلام المكي مطلقا ديوانا اخومغودا وبإييه النؤنين فظليغعل إونغوك و مؤخسينا و نعرالوكيل قَالَ وَعَمَاهُ اللَّهُ اللّ واقطع علايقك البعيرة والدناء لاتبق حولك علقة لتعسكو واخرج بجدا مفرداً متعسودا، واستن في بحوي لسنوات تسبق، مالأمريس ولبس فدع ابن والاالتيط فأجتنب فسنلع

لولاً الموى تأك السناد جاعة ، لكنهم منه بغيد موشف،

والموزز أوأنه إينا المتالة والمالية المالية ال يُعِيرُ أَنَّ بِمُعْيَادً مُا مُكُلِّ أَبِ المُلُوعِ سُلَمًا وَأَ الونونورة والمان المتاليا للمانية الكي المسترية الانام المتعدد علي القبار المدادا المادن المدرا وتهييه والالتات الانقت عليق في متساول المدعوة عدما المتعنى المناف والماري تنبسك ويتساتها فرالكسوساء المندرة الوائد ومنه بخدة الد الانوال المندود عد المنا الدارية المشاقتي فكالمستاك الشابط المتناط التعامل الأكساميد الم 上山层山山山西南西北岸山 STATE OF THE STATE 为公司的政治的政治的 (三) (三) (三) (三) (三)

الورقة الخامسة من نسخة مانشستر من ديوان التدبيج

الناف المنافقة المنافئة المنا

وَهَ إِنْ مُنْ مُ مُنْ فَعَهُ إِنَّا لَكُ مُا

والعالم المناه ا

والمضموط وعوز في بالطبط لاد والعرورواليخ ولدنسا سف وعاالهاصا خالسنج وكارشاع المليلامتوسعا والسع يقحدام الفول طل ولسلاد فاعز فزلاه نترسط ماخف فرمسن 21 بام للكلانام وللح الدي للفلق وسيف انوب برشادى ماله عنهونوديها ذصغ سته احدروشاية الشدك يخنا الوالخديران المع النبرك لمخدت كالانشاك كالخلاف اعتد المتومع في اللعسان م الله لنعشه عبدة الملالنام الدويه نبدي ستلفسكان في ليلة السينة السام والعنهم الم المان وتا إن عمل عن ما المان ما المان وتما الم عتدونطعه ك لفلاسم الله الفنفح بعامنا وصيرمها المصعب المورسية العفوال دعت الصنصار كظ للفي

- 14. -

أعرك خساجر كالاضط بله وهزم المتبالين بتعامل ولفنته بالناط للموسف ونعبد نودالها بقست كما وللمخسك النابر علادفهما سخ اعضابر محسد رزيدعلعظ المرام تواضع ادب وعليعدلنا موددرا أشدو مودالخا فغن فعارسو حام الكاف لللاسرة منوع أنها انها رسياسة ويغطح الماللة ومنحت آرا وبمخلحاللا بطغطاه بنفولوال فالمصفعا احاط كاللاص جماد فوع وطاوخ ورائيلوج أورفلا فوفا بقصلم فضاياه منتعادا صفالكل عطا المردكا وابع نفق السابلي انعظ در مرامد للماس م فهضمته وبعطيم عاصعن أشاوان المعتا دان مكافع لها حل الله المعاملة الما المعاملة الم فعلانه الماعلى والمادي المالية للنافيليكن الفرونيش الماليد والم



رَفْعُ مجس لارَّجِی لاهِجَتَّرِيُّ لاَسْکتِرُ لانِزْرُ لاِنْزِوکرِ ہے www.moswarat.com

### (من البسيط)

قال الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الأندلسي المجلياني: هذا صدر أنشأته ليكون توطئة (۱) للمدبجة القدسية التي أنشأتها، بإذن الله تعالى، في غرة سنة تسع وثمانين وخمسمائة. . . ، أنه لما كان الملك الناصر أبوالمظفر يوسف بن أيوب، نشر الله في الخافقين رايته، وجعل أقصى أمد السعادة غايته، أعظم الملوك قدرا، واشرحهم بالفهم والمعرفة صدرا، خصه الله بأنواع المعجزات في زمانه تخليداً لذكره، وتنويها بشأنه، وقد أظهر الله تعالى على لساني في وصفه من بدائع (۲) المقول، ما يبهت أصحاب الدعاوى، ويبهر أرباب العقول، في فنون الكلام، على أبلغ الإحكام، مما وصفت به تصرفات أمره من لَدُن وَلِي الديار المصرية، في سنة أربع وستين وخمسمائة، التي أنشأت فيها القصيدة اللامية السياسية التي أولها:

لا تَسأل الدارَ عن ظَمْنٍ قد احتملوا وهي أول ديوان المبشرات والقدسيات (٣).

<sup>★</sup> التخريج: صدر البيت الأول في: ديوان التدبيج: م /٣، س/ ٤.

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: توطية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بدايع.

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوان التدبيج: م ٣/، س ٤٠.

ويشار إلى ما تقدم حول هذه القصيدة. وهو أنه لم يصل إلينا منها سوى هذا الشطر، فيما امكن الاطلاع عليه من المصادر.

### (من البسيط)

قال العماد الأصفهاني: وللحكيم أبي الفضل (عبدالمنعم الجلياني) «قصائد قدسيات طوال، كثيرة الفوائد»(١).

وقال أبوشامة المقدسي: «قد وقفت على بعضها، وتقدم قبل ذلك أن قال»، أي عبدالمنعم الجلياني: «لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر، في مصر، أعلم أنه مؤيد بعناية من الله، سبحانه، فامتدحته، في سنة خمس وستين (وخمسمائة)، بقصيدة تنيف على مائة بيت، يقول فيها(٢):

١. في مَشَرق المجدِنجمُ الدَّين مَطلعهُ

وكلُّ أبنائه شهب، فلا أفلوا

٢. جاءواكيعقوب والأسباط إذوردوا

٣. لكنَّ يُوسفَ هذاجاء إخوتُ

٤. وملكوا أرض مصر في شماخته

٥. أبوالمظَفّر مأوى كلّ مضطهدٍ

على العزيز من ارض الشام واشتملوا ولم يكن بَينهم مَنزع ولا زَلَلُ ومشلها لرجال مشلهم نزلوا بحلمه ونداه يُضربُ المَثَلُ

# ★ التخريج:

الأبيات ١ ـ ٤ في: الروضتين ١٨٤/١، أوج ١ ق ٢٦٦/٢، ٤٦٧.

والأبيات ٥ ـ ١٣ في: المصدر نفسه ١٦٤/١، أو ج ١ ق ٢/٥١٤.

والأبيات ١٤ ـ ١٧ في: المصدر نفسه ١١٥/٢.

\*\*\*

(1) كتاب الروضتين ٢/١٥/٠.

(٢) المصدر نفسه ١١٥/٢.

وانظر: المصدر نفسه ١/٤٢٤، ١٨٤، أوج ق ٢/٥١٩، ٤٦٦، ٤٦٧.

ولعله تحسن الإشارة إلى أن اباشامة المقدسي يقول عند ذكره الأبيات الأربعة الأولى: «ومن قصيدة للحكيم عبدالمنعم قد تقدم بعضها». وقد اثبت الأبيات الثمانية (٥ ــ ١٣) في حوادث سنة ٥٦٤ هـ. ثم يذكر الأبيات الأربعة الأخيرة في التباشير، كما يقول (انظر: الروضتين ١٦٤/١، ١٨٤، ١٩٤٢).

# ٦ . مَهما يَمِلُ جائر أوعائثُ عَمهُ

فعند عَدْل صلاح الدين يعتدلُ وافت كُسها من عدو ما به قِبَلُ ونسارهُمْ حولَها تذكووت شتعلُ وأدبروا بقلوب شهمها وَجلُ وقال للمال هذا منك لي بدلُ وحَسْبُهُ فيهمُ إدراك ما سألوا لم يخزنوا المال ، بل مهما حَوَوُ ابذلوا بخل المليك وجاءت شدة خذلوا

احیابه الله مصراً فهی ناشرة
 کم للفرنج بها ورداً ومنتجعاً
 فأطفا النّاصر المنصور جُذْوتَهُمْ
 مألكُ تقلّدسلكَ الملك منتظماً
 مألكُ تقلّدسلكَ الملك منتظماً
 فَضَرَّق المالَ جمعاً للقلوب به
 إن الملوك الـذين امتـد أمرهم
 إن الملوك الـذين امتـد أمرهم
 كذا السياسة ، فالأجناد لوعلموا

ومنها في التباشير:

١٤ لَت ظُفر رَفَّ بما لَمْ يَحوه مَلكُ
 ١٥ دليلُ ذلك آراء لك اقسترنَتْ

وفيها:

17 قد سادَ إسكَنْ دَرأه لَ الزمان معاً ١٧ وافي الشلاثينَ والأقطارُ أجمعُها

أب المُ ظفَّر حقاً حظَّهُ الأزَّلُ بالحزم والعزم لم يُخصص بها الأوَّلُ

في سِنّ عشرين وامتدتْ له الحيّلُ طوعــاً له ومــلوكُ الأرضِ والــمِــلَلُ

<sup>(</sup>١٠) عمه: ضال، والعمه: الضلال.

### (من البسيط)

قال أبوالفضل الحكيم عبدالمنعم الجلياني يمدح السلطان الناصر صلاح الدين، عند قفوله من غزاة غزة، في شهر ربيع الآخر سنة ٥٦٦ هـ، قصيدة أنشأها «ذاكراً فتحه ومقدمه الذي تولاه النصر وتقدمه»(۱). ويذكرها أبوشامة المقدسي إلى جانب القصائد المبشرات (التباشير) وقد أنشأها في سنة ١٨٥٥ هـ(۱).

قال الجلياني نفسه، مقدماً للقصيدة، في ديوانه التدبيج، في الشذرة الرابعة من ديوانه ذاك:

«بسم الله الرحمن الرحيم. ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هُمَّ قوم أن يَبسُطوا إليكم أيديهم فكفَّ أيديهم عنكم،، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون (الله من فاكتتبها عبيطة غَضَّة، وَرَقَمَ بها ورقة مُبيَّضَة، ثم قال هذه الخطبة (الله عتيدة، فهل لديك فيه قصيدة ؟ قلت (أي الجلياني): لما قفل، تقبل الله غزواته من غزة غازياً بالغز غزوته المشهورة، شهر ربيع الأخر، سنة ست وستين وخمسمائة، أنشأت ذاكراً فتحه ومقدمه الذي تلاه النصر وتقدَّمه، ورفعت إليه رفع الله قدمه (الله قدمه (الله عنول فيها(۱)):

١. العَـزْم يَنفـذُليس البيضُ والسُّمُ تلك العـزيمـة منهاهذه الأثـرُ
 ٢. فَتْـحُ يُضَيِّقُ صَدْرَ الكُفْرِ شارحُهُ صدرَ الهـدى فالتَقَتْ بشـراه والنَّـذُرُ

الأبيات في: ديوان التدبيج: م/٤٦ ـ ٤٧، س/٥٥ ـ ٤٦، ظ/١٦ ـ ١٧.

والأبيات: ٩ ـ ١١ في: الروضتين ١١٦/٢.

\* \* \*

<sup>★</sup> التخريج.

<sup>(</sup>١) ديوان التدبيج: م/٤٦، ٤٧، س/٤٥، ط/١٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٣) آية ١١ من سورة الماثلة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج: م/٤٦، س/٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: م/٤٧، س/٤٥. (٦) المصدر نفسه: م/٤٦، س/٤٥، ظ/١٦.

أرضاً وينسزلُ في أخرى بها المُسطَرُ فينسا وظساهسرة فيهسم بمساكفسروا في مصر أن تُعبد الصُّلبان والصُّورُ أرض العَدُوّ فلم يلبث بها الظفرُ يطيبُ ثُوبٌ بورْدٍ وهــو مُعــــــصــرُ فألبسَ الصُّغُرِداكِ الكبرُ والكبَرُ ولا يَرُدُّ مِجَــنُّ ما رَمَــى الــقَــدَرُ ولسلبسواتسر منسه والبقنئسا السذبسر عُودٌ يُقلطُو ماءُ وهلو يَستلعلرُ من مصر إذهبي أنْسشاه ولا ذَكَسرُ فعادَ يأسأ وباساً صَوْبُهُ دِرَرُ فاتتُهُ أم خوفَ ما يخشى وينتسظِرُ جَبِينهُ السغُرُّلم يَسَرُكُ لهِاأَشرُ دَمُ وخسمسرُ ولا كُفسرُ ولا سَكَسرُ كأنُّها وهممْ يَصلونها سَقرُ دينــاً ودُنّــيا فلا عُذرُ ولا ذُعُــرُ أخرى الرمسان لدين كادينسبتسر عِلْماً بمُلكِ نعيم ما به كَذَرُ وجئت تُقدم حيث الهولُ والخطرُ وعَزمة شبٌّ منهاللهددي عُمُرُ

٣. كأنه سُحُبُ تَرْمى صَواعِقُها ٤. كأن مصر وصور السور باطنه ٥. لولا المليك صَلاحُ الدين مالبث ٦. فَسَــدَّ ثُغـرتَهـا واشتــدَّ مُعتمـداً ٧. يُبكى الفرنج سُرورُ المسلمين كما ٨. جاءَتْ أكسابُسرهُم تلقَى مكسابَسرَةً واشتسالأمسوا لترد الباس الامتهام ١٠. وَجِهُ اللَّعِينَ إِلَى الدَّارُومُ مُنضَغَطًّا 11. كَأَنَّ (مُسرِّى) يُبكِّى مُرَّ نكبت ١٢. ماكان يَحْسبُ أَنَّ الله يَقْهرُه ١٣. قد كان ذاطَمع فيها وذاطُعم ١٤. فليس يَدري أيبكي شُجومملكةِ ١٥. وغَــزةٌ غُرَّةُ الكُفــر الــذي وطثت ١٦. سال الحرمان فيهاما ثرينَ معاً ١٧ . وأضرمَتْ لهبأ فيه العـدى جُنثاً 14. فالحمدله هذى نعمة شَملتُ ١٩. أبسا المُنظفِّر فاهنأ حظُّ مُنتخب ٧٠. زَهِدت فيماسَبَى الأملاك مُنكدراً ٢١. وطبَّتَ نَفْساً عن الدنيا وزُخرفها ٢٢. فأنست للعُمرين ثالثٌ وَرَعالُ

ويقول الجلياني: «وهي أبيات عديدة كتبها إلى آخر القصيدة».

<sup>(</sup>٢) في الروضتين: بها.

<sup>(</sup>٩) اللأمة: الدرع.

<sup>(</sup>١٠) في م، وَ س، وَ ب: القني.

<sup>(</sup>١١) مُرى: ملك مملكة بيت المقلس اللاتينية كما كاثوا يسمونها.

<sup>(1</sup>٤) مملكة: يقصد بها مملكة بيت المقدس اللاتينية.

<sup>(</sup>١٦) في م رّس: ما يرين. (١٧) في م: هذه.

# (من الطويل)

وقال أبوالفضل الحكيم عبدالمنعم الجلياني يمدح السلطان صلاح الدين، في سنة ٥٦٨ هـ، بقصيدة تنيف على مائة بيت(١)، منها في التباشير(١):

1. أرى الراية الصفراء يرمي اصطفاقها بني أصفر بالرعفات اللهاذم ٣. وتعنولها الأملاك شَرقاً ومَغرباً بذاحكمت حُذاق أهل الملاحم

٧. فتسبي فلسطيناً وتجبي جزائراً وتملك من يونان أرض الأساحم

\* التخريج:

الأبيات في: الروضتين ٢/١١٦.

\* \* \*

(١) لم يصل إلينا منها إلا ثلاثة أبيات ذكرها أبوشامة المقدسي.

(انظر: الروضتين ٢/٦١٢).

وتجدر الاشارة إلى أنه لم يرد بيت منها في ديوان التدبيج (نسخة الظاهرية)، أو (نسخة المكتبة الأهلية بباريس، وهو الديوان الذي يسمى ومنادح الممادح، كما لا يوجد بيت منها في ديوان الحكم، وكلها من دواوين الجلياني.

(٢) الروضتين ٢/١١٦.

\*\*

(١) اللهاذم: واحدها لَهذم، وهو القاطع من الأسنة.

(٢) الأساحم: الأسحم: الأسود.

# (من البسيط)

قال أبوالفضل الحكيم عبدالمنعم بن عمر بن عبدالله بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني(١): «كنتُ أرى في المنام ليلة الخميس لتسع خَلُونَ من ربيع الأول سنة تسع وستين وخمسمائة (٢) التي فيها أنشأتُ هذا الكتابَ، وكأنى في بهو بين مَجالس، والملكُ الناصرُ أيَّده الله جالس، وأنا ماثِلٌ أنشرُ بين يديه لألىء (٣) ويواقيت مُؤثرةً لديه، وهنو يَرننو إليها بطرْفه، ويُقلّبها بكَفّه، فهببت جذلان، وبشرَّتُ الخُلان، فلما كان في الغد، إذا بالملك الناصر، أحمد الله عُقباه، قد دخل علينا بجامع ابن طولون، أكرمَ الله مَثواهُ، فصلى بالقبلة رَكعتي التحية، ثم ثنى إلى المُصحف الكوفيّ عطف الأريحيَّة، واستدعى قراءة صفح يليه، فَمَثْلَتُ أَقرَةِه'''، وإذا فيه، «ومَن يسلم وجهةُ إلى الله، وهو مُحسنٌ، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور،(٥)، فرأى هجآء عاقبة بلا ألف، فجعلَ يتعجبُ كيف ألَّف، فطفقتُ أشرحُ ما وَرَدَ في خطَّ الكِتاب، مما يُخالف هجاء الكُتَّاب، ثم خرجت صحبته إلى الباب، فسألني [هنالك] عن الاسم والوطن، فأذكرته بالمدبجة الباهرة للفطن. وعدت وأنا أقول: هذا تأويلُ رؤياي المبشرة بما كان من لُقياي، ثمَّ اني نمتُ في الليلة التي بعدها، فرأيتُ رُوْيا مثل الأولى لم تتعدها، فقلت وأنا في المنام: أولم تأول قبل هذا المقام، بقراءة المصحف للملك القُمقام، وإذا بهاتف يجهرُ قائلًا، إنما ذلك مسطورٌ يظهر طَائلًا، تُعربُه بعوامِلِك، وتكتُبُه بأنامِلِك، ثم أرسلت نفسي، وقد توقُّف حدسي، فبينا أنا أَفِكرُ ما عَبر٣) تلك الرؤيا، إذ أَلقي في روعي دبرُ هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان التدبيج: م/٤٠ ـ ٤١، س/٣٩ ـ ٤١، ظ/٤ ـ ٧.

 <sup>(</sup>٢) ورد في مخطوطة (م): سنة تسع وخمسين (ق ٣٩)، وهذا تصحيف، فقد ورد فيها ثانية أنه في سنة تسع وستين وخمسمائة (ق/٤).

<sup>(</sup>٣) في ظ: للآل.

<sup>(</sup>٤) في س: اقراؤه،

<sup>(</sup>٥) في م، وَظ: عقبة. الآية رقم ٢٢ من سورة لقمان.

 <sup>(</sup>٦) إضافة سن: س و ظ.
 (٧) في ظ: أعبر.

رأيا، ليكون، إن شاء الله، تعبير ما قصصت، وعبرة ما قد نَصصت، فحبَّرتُه بمنة الله تعالى ومعونته، محبوراً بفنونِ من الأداب، جاذبةٍ من الحكمة (١) بالأهداب، بين نَثْر مُوصَّل، ونظم مُفصَّل، ورَسَّم مُدبجة قد كان الملكُ الناصر، أيده الله تع الى (١) اجتلاها، ولحُظتُ بناديه السَّنى حُلاها، ونَشْرِ ديباجةٍ تُرفُ إليه حَسْناؤها، غريض غَرَضُها، جديد بناؤها، ثم خاتمةُ الكتاب وذيلُه، والوقوف به حيث صَفَنت خيلُه، مشتملاً على إثنتي عَشرة شَذرةً نفائس، تُعجبُ من يَقيسُ، وتُعجزُ من ينافس.

الشَذْرَةُ الأولى: في استئثار الملوك بالأذكار لما لهم فيها من الارتياح والاستئثار.

الشَّذْرَةُ الثانيةُ: في مثابرة الملوك على إثبات سيرها في الصحائف، وشَياع أنبائها في الأمم والطوائف.

الشَّذَرَةُ الثالثةُ: في صنائع الملكِ الناصرِ للمغاربةِ وايواثِهِ، واشتمال ِ فَضْلِه عليهم واحتواثِهِ.

الشَّذْرَةُ الرابعة: قِصَّةُ التاجرِ في الخُطْبَةِ والشعرِ، وإذاعته بهما في السَّهلة والوَعْر.

الشذرةُ الخامسةُ: رسالةُ اكتتبها سَلامةُ بنُ طاهر، في لَمَع من وصف المغرب الباهر.

الشَّــُذْرةُ السادسة: تتضمنُ سؤال الرَّجُل الأندلسي وسلوكهُ في اكتتابهِ الرسالة المحبوكة.

الشَّذرةُ السابعة: صورةُ المدبجة ذات الخيط الواحدِ المهداة إلى المجلس الناصري ٣) من قَبلُ. وحَمل المُغرب الأندلسي حيث امتدَّ به الحَبْلُ.

<sup>(1)</sup> في ظ: الحكم

<sup>(</sup>٢) ليست في ; س وَ ظ.

<sup>(</sup>٣) في ظ: الملك الناصر.

الشَّذْرةُ الثامنةُ: صدرٌ من أوصاف المدبجة الرائقة، الجامعةِ وجوهَ الإبداع وطرائقه، الجارية في سِمطين، المُسماة(١) ذات الخيطين.

الشذرةُ التاسعةُ: صورةُ ذاتِ الخيطين، وهي المدبجة العظمى (٢)، التي يُتحدى بها كُلُّ من حاول نظما.

الشذرةُ العاشرةُ: في نعت محضرٍ شَهدناه سَمرّي، في ليل ٍ قمري.

الشذرة الحادية عشرة: رسالة اكتتبها حازم بن نبيه، في صفات أرض مصر النادرة عن الشبيه.

ولما استُودع هذا الكتاب من رفيع المعاني، وبديع المباني، أطلقتُ اسمهُ منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر، من (٣) خصائص الملكِ الناصر»، فقيه جلاءً للعيون المبصرة، وشفاءً للنفوس المستبصرة، ولمْ يُطرق سَمعنا بتصنيفٍ مثل هذا فيما يُثنى عليه الخناصر، كما لم يصل علمنا إلى موصوفٍ مثل هذا المولى الهُمام (٤) الملكِ الناصر.

الشذرة الثانية عشرة:

«رسالة اكتتبها راجح بن حسان، في بهجة الشام وأوصافه الحسان»: قال عبدالمنعم الجلياني: «... أفلحت يا راجح بن حسان، فسَم الله، واكتب فأنت نعم الإنسان، لمّا دُعِيتَ الأرض فأنت طائعة ربّها، وبارك فيها، وقدَّر أقواتها وربهًا، وألقى الرواسي لتأمن مَيْدهَا() وقلْبَها. جعل الشَّام لُبُها المقوَّمَ

<sup>(</sup>١) في م: المسمات.

<sup>(</sup>٢) في م وَ س وَ ظ: العظما.

<sup>(</sup>٣) في ظ: في.

<sup>(</sup>٤) والهمام؛ ليست في: س.

<sup>(</sup>٥) ميدها، ماده: اضطرب، مادت الأرض.

وقلّبها، وعقْدَها المنظّم وقلّبها، مباعِثَ الأنبياء، ومهاجِر الأولياء، وموارد الصالحين، وموائد السائحين، ومَشْرَف الجلال، ومَشْرَع الحلال وكيف يُحصى فضلُها أو يُستقصى وبعضُ محجوجاتها المسجدُ الأقصى، بيتُ كُرِّم منه المشهدُ والمَسْلَك، وعُظّم فيه المَشْعرُ والمَسْك، وحجَّ إليه المُسلم والمُشرك، فكم قرَّبتُ فيه بنو<sup>(۱)</sup> اسرائيل، وكم تُلقّى الوحيُ من جبرائيل، ثم حفِّته جبالُ الرَّحمة والنور، التي شرَّفها الله في سالف الدُهور، فأقسم في كتابه بالطور، ونوه بلبنان في الزَّبور، إلى ما هنالك من الترب المختارة للحُبور، والمشاهِدِ المزدارة والقبور». نظمُ لزومي (۱):

احرِمْ فأنتَ بحجرٍ غيرِ محجور أو مُرسلٌ بكتاب غير مهجور والنسور يُشوق منه كلُّ ديجور

\* التخريج:

الأبيات في: ديوان التدبيج: م/٨٤، ٨٥، س/٨٠، ظ/٧٦، ٧٧.

الشّام مُعتبراً عنسات الشّام مُعتبراً

٢. فما بها بلدٌ لم يَغشهُ بَدَلُ

٣. مُشوى النبوّة والآيات مُعجزة

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في ظ: بنوا.

<sup>(</sup>٢) انظر بقيتها في: ديوان الندبيج: م/٨٤ ـ ٩١، س/٨١ ـ ٨٧.

# (من الطويل)

وَهَتْ عُمُدُ الإسلام فاشدُدلها دُعْما

فَقُصَّ جناحَيْه بأقصى القوى قَصْمَا

فإنهم يأجوج أفرغ بهم رَدَّمَا

مقدّس ضاهت فتح أم القُرَى قدما

وعَ زَمتُك القُصوي ورَميتُك الصما

فتوح كما فاض الخضم الذي طما

فَمن ذا اللذي يقوى لبُنيانها هَدما؟

وقال الحكيم أبوالفضل عبد المنعم الجلياني: «وبعثت إليه (صلاح الدين) في غرة (١) سنة ٩٨٥ هـ، وهو على حمص، بقصيدة هنأته فيها بالعافية »(١)، منها(٢):

١. فيا مَلكاً لم يُبق للدّين غَيرُه

٢. فشُؤمُ فريق الشَّـرْكِ في الشام طائر

٣. خُصصت بتمكين فَعُمَّ العِسدارَديُ

٤. إذا صفرت من آل الاصفر ساحة ال

فذاالمسجدالأقصى وهمتك العلى

٦. فما هو إلا أن تهم وقد أتمت

٧. وإن أنت لم ترد الفرنج بوقعة

٨. وماكلُّ حينٍ تُمكن المرء فُرصةً

ولا كلُّ حال أمكنت تقتضي غنما ولا كلُّ حال أنْ تلقًاها سوى يوسف جَزما

٩. وليس كفتح القُدس مُنية قادرٍ

\* التخريج:

الأبيات في: الروضتين ٢/٦١١.

\* \* \*

(١) الروضتين ١١٦/٢.

(٧) هذه الأبيات جزء من القصيدة كما هو واضح، ولم أعثر على بقيتها في المصادر التي أمكن الرجوع إليها، ومنها: ديوانا الجلياني: ديوان التدبيج، وديوان الحكم وميدان الكلم، ومن المرجح أنها من ديوان المبشرات والقدسيات الذي لم أعثر عليه حتى الآن.

\* \* \*

(١) في الروضتين: غزة.

(٣) ينظر إلى قوله تعالى: ﴿قالوا ياذا القرتين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلُ لك خَرْجاً على أن تجعل بينتا وبينهم سدا. قال ما مَكْنَي فيه ربّي خيرٌ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردها﴾. (الآيات ٩٤ و ٩٥ من سورة الكهف).

### (من البسيط)

وقال الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم الجلياني: «وأنشأت قصيدة أخرى في سنة ٥٨٢ هـ، وحضرت بها بين يديه (صلاح الدين)(١)، منها(٢):

 الله أكبر أرض القدس قد صفرت من آل الاصفر إذ حين به حانوا من غير تيه بهــا سَلوي وأمــنـــانُ ٢. أسباط يوسف من مصر أتوا ولهم عنسهما وإلاعدت بيض وخسرصان ٣. لهم فلسطين ان يخسرج عداتهم ويصعد الصخرة الغراء عثمان ٤ . حتى بنيت رتاج القدس منفرجاً واستقبل النّاصرُ المحراب يعبدمَنْ قد تمَّ من وعـــده فتـــحٌ وإمــكـــانُ غاداته السروم والصقسلاب والسلان ٦. وجاز بعض بنيه البحر تجفي من ٧. حتى يوحد أهل الشرك قاطبة ويرهب القسول بالشالسوث رهبسان دَلَّتْ عليها أساطير وحسبان ٨. ولابن أبوب في الافسرنج ملحمة ٩. ومَن أحقّ بملك الأرض من ملك كأنه ملك في الخلق حَنان

. .

★ التخريج:

الأبيات في: الروضتين ١١٦/٢.

\* \* \*

(١) الروضتين ١١٦/٢.

(٢) هذه الأبيات جزء من القصيدة، ولم أعثر على بقيتها في المصادر التي أمكن الرجوع إليها، ومنها ديوانا الشاعر نفسه: ديوان التدبيج، وديوان الحكم، ولعلها من ديوان المبشرات والقدسيات الذي لم أعثر عليه حتى الآن.

\* \*

: ٤) الرتاج: الباب المغلق، وعليه باب صغير.

عثمان: العزيز عثمان بن صلاح الدين.

. ) الصقلاب: القصالبة: جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر.

اللَّان: أمة ويلاد واسعة في طرف أرمينية وهم نصارى نجلب منهم عبيد أجلاد.

(انظر: معجم البلدان ٥/٨ ـ ٩).

### (من البسيط)

ذكر أبوشامة المقدسي: «كثر مدح الفضلاء للسلطان (صلاح الدين) عند فتسح القدس، وقد ذكر العماد من ذلك جملة في أواخر كتاب البرق (الشامي)(۱)، فرأيت تقديم ما اخترته منها هنا، وزدت عليه ما لم يذكره، فمن ذلك(٢):

قال الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الأندلسي الجلياني قصيدة منها(٢):

١. أبا المنطَفِّر أنتَ المُجْتَبِي لهُدَى

٢. فلوزآك وقد حُزْتُ العُلى عُمر

٣. ولـورآك وأهـل القـدس في وَلَـهٍ

٤. غداة جُزُّوا النسواصي في قسامته

دارت بل الملّة الحُسنى فنحن على

أخرى الزمان على خُبْرِبِخبْرِته في قلة الستل قضسى كنه عبرت أبسوعسبيدة فَدّى من مَسَرِّته وأعْسوَلُوا بالتبساكي حول صخرته عَهْد الصحابة في استمراد مِلَّته

★ النخريج:

الأبيات في: الروضتين ١٠٣/٢.

\*\*\*

(۱) للعماد الأصفهائي. وهو تاريخ لعصره، ويركز على أخبار صلاح الدين وفتوحاته وبدأ فيه بذكر نفسه، وصورة انتقاله من العراق إلى الشام، وما جرى له في خدمة السلطان نورالدين محمود، وكيفية تعلقه بخدمة صلاح الدين، ويقع في سبعة مجلدات. سماه «البرق الشامي، لأنه شبه أوقاته في تلك الأيام بالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها. ولا يوجد منه سوى المجلدين الثالث والخامس، طبع منه المجلد الثالث، والمجلد الخامس

(انظر: وفيات الأعيان ٥/١٥٠، كشف الظنون ١/٣٩١، تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان ٢/٧، الأعلام ٢٧/٧).

(٢) الروضتين ٢/٣٠١.

(٣) واضع من رواية أبي شاعة المقدمي أن القصيدة لم تصل إلينا كاملة، ولم نجدها في المصادر التي أمكن الرجوع إليها، بين مخطوطة ومطبوعة، ويذكر أبوشامة أنها في أواخر كتاب البرق الشامي، ولعلها في المجلد السابع منه، وهو ضائع، ولم يصل إلينا.

\* \* \*

(٧) قلة التل: القلة أعلى الجبل، والتُّل: يقصد به تل حطين.

احبه الـ مَلْكُ المُظَفَّرُسامٍ في مبرته النيؤيده عُلا عَلَيِّ على ايشار نصرت الشرَفا وكم بعيدرأى الرَّلفي بهجرت وكم بعيدرأى الرَّلفي بهجرت ملك الفرنج أخيذا بين عترت النيفت حتى رَمَتْ كلَّ ذي مُلْكِ بحسرت النيفت حتى رَمَتْ كلَّ ذي مُلْكِ بحسرت الله المنافقة المنا

٦. وأنت كاسمك صديق وصاحبه الـ
 ٧. وفي السشلائة عشمان يؤيده
 ٨. وكم لديك ذَوو قُربى رَقُوا شَرَفاً
 ٩. يشب الفتح مابين السزاة لقى
 ١٠. أمارأيت معالى يوسف نسقت

١١. أضحي لنشر الهدى في فتح منهجه

وبات يطوي السعِلى في سدّ ثغرته

فاستفتح القدس محشواً بزمرته بوقعة التل واستشراء سورته بدء النشاط عشيا مشل بكرته وقانص الجيش لا يُحصى بقفزته على السسيطة فَتَاح بنَشْرته تحكى النبوة في أيام فَشرته

17. واستقبح الرجس ممنوا بمشهده ١٣. لكن بأس صلاح الدين أذهلهم ١٤. يعيي الجوارح والفرسان وهوعلى ١٥. يا أاتح المسجد الأقصى علي بهم ١٦. أبشر بمُلْكِ كَظُهْر الشمس مُطلع ١٧. حتى يكونَ لهذا الدين ملحمةً

<sup>(</sup>V) عثمان: الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين.

علي: الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين.

<sup>(</sup>١٢) ممنوا: من مناه الله يُمنيه: قُدُّره أو ابتلاه واختبره.

### (من البسيط)

روى أبوشامة المقدسي: قال العماد الأصفهاني: وللحكيم أبي الفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الأندلسي الجلياني «قصائد قدسيات طوال، كثيرة الفوائد». قال أبوشامة: «قد وقفت على بعضها. وتقدم قبل ذلك أن قال: لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر في مصر أعلم أنه مؤيد بعناية من الله سبحانه فامتدحته...»(۱). «ثم قال: وأما القصيدة القتحية الناصرية(۱) فأولها»(۳):

١. في باطن الغَيْبِ ما لاتُدْرك الفِكَرُ فذو البصيرة في الأحداث يَعْتَبرُ
 ٢. مالي أرى مَلِكَ الإفرنج في قفص أين القواضبُ والعَسَالةُ السُّمُرُ
 ٣. والاسبتارُ إلى الدّاوية التاموا كأنهمْ سدُّياجوج إذا استجروا

★ التخريج:

الأبيات في: الروضتين ٢/١١٦ ـ ١١٧.

- (١) الروضتين ٢/١١٥.
- (٢) نسبة إلى الفتح القدسي، والسلطان الناصر صلاح الدين.
  - (٣) الروضتين ١١٦/٢ ـ ١١٧.

#### \*\*\*

(٣) الاسبتار: طائفة من فرسان الصليبيين. وهي تسمية للفرسان الهسبتاليين، وهو تحريف لـ (Hosphallers)، أسسها (Blessed Gerare) في سنة ١٠٩٩م بعد الاستيلاء على بيت المقدس.

وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية. وكانت تقتصر في أول الأمر على إرشاد الحجاج وإيوائهم، والعناية بالمرضى.

(انظر: الفتح القدسي/ ٦٢، مفرج الكروب ١٨٨/١ (حاشية ٢)، علاقات بين الشرق والغرب \_ عبدالقادر يوسف/ ٩٠، ٩١، ٩١، بلادنا فلسطين ـ بيت المقدس ١٧٥/١، تاريخ الحروب الصليبية ـ رئسيمان عبدالقادر يوسف/ ٢٥١، ٢٥١، وغيرها).

الداوية: طائقة من فرسان الصليبيين أيضاً، وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية. وكانت تعرف بفرسان إلمعبد knights Templer

أسست في بيت المقدس، وخُصص لها رواق بالمسجد الأقصى. كانت فرقة دينية، ثم تحولت إلى فرقة عسكرية بعد موافقة البابوية على ذلك. وكانت تتكون من الفرسان النبلاء، وهم من القادة، وساثر المحاربين، ورجال المدين.

(انظر: الفتح القدسي / ٦٢، ١٢٥، مفرج الكروب ١ / ١٨٨ (حاشية ٢)، علاقات بين الشرق والغرب - انظر: الفتح القدسي / ٦٢، ١٣٧ -

وفي المقادير ماتُسْلى به السِيرُ جَحاف لُ لم يَفُتْ من جَمْعِها بَشَرُ تَهَـوُّدوا أم بكـأس الطعن قدسكروا في ساعية زال ذاك المملكُ والبقدرُ وهب والغضنف رعدى ظفرَه النظَفَرُ كَسِرْب طير حَواهما القانِصُ اللَّهُ كُمرُ ونَــذْرَهُ في كفـور دينــه الــبـطرُ فمات حيّاً وحسيًا وهمو يعستمذر والنجم يخمدمه والشمس والقمر ويختفي وهموفي الأذهمان مُشتهمرُ على صدور عُلا مَنْ قبسلنسا صَدَروا أكسنساف لُوبسيّة تُجسلي وذا عُمَسرُ والكفر يطمس والايمان مزدهر في فتنه البغي للإسلام ينتصر له الرواة بما لم يُسْمِه أَثْسُرُ عونٌ من الله يستغنى به الخضر فلا تَقُلل كيف هذا الحادثُ الخَطرُ

٤. والنفسُ مُولَعةً عُجْباً بسيرتها ه . ياوقعة التَّملُ ما أبقيت من عَجَب ٦. وياضُّحي السبت ماللقوم قدسَبتُوا ٧. وياضريحَ شُعيبِ مالهم جَثَموا ٨. حَطُوا بحــطين ملكــاً كافياً عجبـاً ٩. أهـوى إليهم صلاح الـدين مفترساً ١٠. أَمْلَى عليهم فصاروا وَسُطَ كُفَّتِه ١١. وأنــجــزَ الله للســلطان موعـــدَهُ ١٢. وعماين الملكُ الإسرنس في دمه ١٢. رأى مليكاً ملوك الأرض تتبعه ١٤. إذا بداتبه رأ الأعيان هيبت ١٥. تقدُّم الجيلَ في أخرى الزمان به ١٦ . أمارأيتم فُتوحَ القادسية في ١٧. والحق يعرس والطغيان منتحب ١٨. هذا المليك الذي بُشرى النبيّ به ١٩. أنسى ملاحم ذي القرنين واعترفت ٧٠ أعين إسكنسدر بالخضر وهوله ٢١. وَصُنْعُ ذِي العَرْش إبداعٌ بلاسبب

\_ \_ عبدالقادر يوسف/ ۸۹، ۹۰، تاريخ الحروب الصليبية \_ رنسيمان ۲/۲٤۹، ۲۵۰، ۲۰۱). استجروا:

 <sup>(</sup>٧) ضريح شعيب: جاء في معجم البلدان (٢٧٣/٢) أنه في حطين. وجاء في الأعلاق الخطيرة (تاريخ لبنان والأردن وفلسطين/ ٢٨٣) أنه فيها على ما قيل.

<sup>(</sup>١٦) لوبية: من قرى طبرية، على بعد ١٣كم، إلى الغرب منها، على طريق الناصرة، وهي موقع آثري فيه مدافن متقورة في الصخر، ومعاصر خمر، وصهاريج، وبالغرب منها، إلى الشرق، خان لوبيا، دمرها اليهود سنة ١٩٤٨م، وأقاموا على أرضها مستعمرة سموها لافي (١٨٨١) بمعنى الأسد.

<sup>(</sup>انظر: بلادنا فلسطين ـ ديار الجليل ج ٦ ق ٢ / ٢٦١، ٢٦١، ٢٦٦، ٢٩٦، ٤٢٤ ـ ٤٤٦).

<sup>(</sup>١٩) ذو القرنين: قيل: هو الاسكندر. وهو من أعظم الغزاة وأشجعهم.

مَلك الفرنج مع الأتراك محتجر مصفدين بحبسل القهر قد أسروا وحوله كل قسيس له زُبُرُ بفتح عكا التي سدت بها الثغر فتذعر الروم والصقلاب والخزرُ اليك بل سفريع قدوب له السفر من باب عكا إلى طرطوس تنشر مع المجوس حروبٌ قَدحُها شُعر وبعضها رومة الكبرى له وَطرَ جمع تقول له الأجسام لا وزر بدأت فالصبُّ للمحبوب مدّكر ۲۲. بَيْنَاسباياه تُجلى في دمشق إذا ٢٣. إذاءه زعماء الساحلين معا ٢٤. يتلوهم صلبوت سيق مُنتكسا ٢٥. ونحن في ذا وذا طير صحيفت ٢٩. تغيزو اساطيلنا منها صقلية ٢٧. مَنْ ذايقول لعل القدس منفتح ٢٨. أبوالم ظُفرينويها فخذ سُفُنا ٢٩. يسبى فرنجة من أقطارها وله ٣٠. ويعضُ أبنائه بالقدس مُنتدب ٣٠. ويعضُ أبنائه بالقدس مُنتدب ٣٠. ويا تخرق الأرض الكبيرة في قالوا أطلت مديحاً قُلتُ كما

# (من الطويل)

قال أبوشامة المقدسي: «وأما القصائد القدسيات التي له (الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الجلياني الأندلسي)...، فمنها القدسية الكبرى، عددها مائة واثنان وخمسون بيتاً»(١)، أولها(١):

وسَسْطَةُ المسرأُغُسرَسَتْ مَنْ تُمَّسرَدا وفي صَرْعة الإفسرنج معتبربًدا فَسُسقناهُمُ اللِّفص جَهْراً على الندى فبعناهُمُ بالرَّخص جَهْراً على الندى فاضت غشاء في البطاح ممددا إذا الكلُّ منهمْ في القيود مُعَبَّدا فأودع سجناً وَسُطَ جلَّق مُؤصَدا فما ورد الأردن إلا مُصَفَّدا وكم سائق عجلان قهقرمقعدا

أيضاريف دهر أغربت لمن اهتدى
 لسرعة فتح القدس سرَّمغيب
 أيسومت لإسارنا
 وسَامُسوا تِجاراً تشترينا غَوَالياً
 وجَرُّ واجيوشاً كالسيول على الصوا
 وقال وأملوك الأرض طَوْع قيادنا
 وقد أقطع الكِنْدُ العراق موقعا
 وأقسم أن يَسْفي بدجلة خيلة
 فكمْ واثق حجلان قهقه خصمه

### ★ التخريج:

الأبيات في: الروضتين ١١٧/٢ ـ ١١٨.

#### $\star\star\star$

(١) لم أعثر في المصادر التي أمكن الرجوع إليها إلا على هذه الأبيات الخمسة والعشرين، وضاعت أبيات. عددها مائة وسبعة وعشرون بيتاً، أو أنها ما زالت مخبوءة في بطون الكتب التي لم نصل إليها.

(٢) الروضتين ٢/١١٧ ـ ١١٨.

#### \* \* \*

(٣) القطين: الإماء، والحشم الأحرار، والحشم المماليك، والخدم الأمتاع.

(٤) في الروضتين: الندا.

(٥) الصوا: الصُّوة: حجر يكون علامة على الطريق، جمعها صُوى.

 (٧) الكند: المقصود بها الكلمة الأنكليزية (count) ، وهو ملك الافرنج كما يبدو في البيت الثامن عشر، وقد أسر في معركة حطين، وهو الملك جفري لوزجنان.

(انسظر: النسوادرالسلطانية/۷۷، السروضتين ۷۸/۲، مفسرج الكسروب ۱۸۸۸ (حساشية ۲)، ۱۶۹/۳ و ۱۶۹/۳، تاريخ الحروب الصليبية ـ رنسيمان ۸۱۰/۱، ۱۱۳، شعلة الإسلام/ ۱۱۳، سياسة صلاح الدين (۲۹۳).

10. أتى الكندُ من إسبانَ يحمي قمامةً 11. فماعقك السرايات إلامُحَلِّلاً 14. ووقعة يوم التَّل إذ قبضت به 17. عليهم من البَلْوَى شرادق ذلة

18. ترى المنسرَ الدِّيوي يُلقي سلاحَهُ 10. يُباعون أسراباً شرائحَ أَحْبُلِ 17. فتلقَى نصارى جلَّي في مَاتم مَ 17. ألم تَر للسلطان صَدَّق نذره للسلطان صَدَّق نذره مَ

19. وضاقتُ بنفس القُمص الأرض مهرباً

فأدركم الموت المفاجىء مكمدا كملحمة التّل التي تلت العدا ويصفى بعقبى الدارطائفة الهدى ذراه وذا فيه شعيب تأيدا لأمر صلاح الدين في الناس مخلدا وسلم جميع المسلمين مجندا سبتهم جيوش ليس فيهامَنْ ارتدى

فكان تَفَخَّى مُلْك قبل يُبْتَدى

ولا حَلُّل السراياتِ إلا مُعَــقَّــدًا

جبابرة الإفرنج حَيْرَى وشُرّدا

ومَـنْ ذلَّ ماتـتْ نفـسـه فتـقـيّدا

وينسساقُ ما بين السسبايا ملهدا

كَشَلَّةِ عُصف ور من الريش جُرُّدا

يُسرُّون ها إلا شَجع وتَن هُدا

دم الخادر الإبرنس فاقتيد أربَدا

وعاينه الكند المليك فأرعدا

٢٠. وماطرق الأسماع من عهد آدم
 ٢١. أتو وادياً مازال ينفي خباتشاً
 ٢٧. به جثمت أصحاب ليْكة وهي في
 ٢٢. أرى الله فيه معجز النصر مخلصاً
 ٢٤. وأعدى جنود الرَّعب يردي عداته
 ٢٥. ومن عجب خمسون ألف مقاتل

(١٢) في الروضتين: إذا، وبذلك ينكسر البيت.

(١٤) ملهدا: لهذه: أثقله: دفعه دفعة لذلة.

#### \* \* \*

(١٩) القمص: أصلها لاتيني (Comes) بمعنى الرفيق، وترد بمعنى الأمير. كان يرافق الملك في حروبه وتنقلاته. وقد حُوَّرت اللفظة (Comes) إلى (Come) في اللغة الفرنسية.

(انظر: النوادر السلطانية/٧٧ (حاشية ١)، مفرج الكروب ٧٣/١ (حاشية ١)، مجلة الرسالة ـ العدد ٤١١ ـ سنة ١٩٤١ م: القاب الشرف والتعظيم عند العرب ـ بقلم أنستاس الكرملي).

(۲۲) اصحاب الأيكة: قوم شعيب، وقد كذبوه. قال تعالى: ﴿وَاصحابِ الأَيكة وقوم تُبع، كُلِّ كذب الرسل، قحق وعيد﴾ (الآية: ١٤ من سورة ق). وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصِحَابِ الأَيكة لظالمين﴾ (الآية ٧٨، من سورة الحجر).

(من الطويل)

روى ابن الشُّعَّار الموصلي، قال:

«أنشدني شيخناأبوالخيربن أبي المعمر التبريزي المحدث قال: أنشدني الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسّان الغسائي، رحمه الله، لنفسه يمدح الملك الناصر صلاح الدين، ويهنئه (۱) بفتح بيت المقدس، وكان فتحه ليلة السبت، السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، حرسه الله تعالى، وحَماةً بمنّه ولطفه (۱):

١. لقد أوسَعَ الله الفُتوح بعامنا

٢. أمُـورنبتْ عنهـاالعقـولُ وأذعنتْ

٣. تحرُّك شخصاً حرُّك الأرضَ جائلًا

٤. ولقبُّ بالنساصر الملك يوسُف

٥. وألهمه حُسني الشمائل مُجملًا

٦. يزيدُ على عُظْم الـمـرام تواضُعـاً

٧. أتتبه وفود الخافقين فعاينوا

وَحَيَّسَ منها المُصعبَ المتأبَّدا بأنَّ اختصاصَ الحظَّ للهُ مُوجدا وهزِّ من الشهب النوائب مصعدا ونقَّبه نور المهابة سَيَّدا وفهَّمه أسنى الفضائل مُحمدا ويدنو على بُعد المقام تودُّدا حُلى مالك قد أطلع البدر فرقدا

★ التخريج:

الأبيات في: عقود الجمان لابن الشعار الموصلي ٤/ق ٢٥ ـ ٦٦.

\* \* \*

(١) في ألاصل: يهنيه.

(٢) عقود الجمان ٢٥/٤.

\*\*\*

(١) خُيِّس: الخيس (بالكسر) الشجر الملتف، وموضع الأسد.

خاسَ بالعهد ـ يَخيسُ: غدر. وخيُّسه تخييساً: ذلُّله. (القاموس المحيط: مادة خيس).

المُصْعَب: الفحل. (القاموس المحيط: مادة صعب).

المتأتدا: تأبد بمعنى توحش، والمتأبد: المتوحش، والاوابد: الوحوش. (القاموس المحيط: مادة ابد).

(٥) في الأصل: الشمايل - الفضايل.

(٣) في الأصل: ريدنوا.

ويقسطع آنساءَ السدُّجي مُشهجِّسدا وينفق أموال الخزائين منفدا وحاط ضروب الخلق خيرا ومرفدا وأصفى لكل من عطاياه مؤردا فلم أدر بحسراً مُدَّ للناس أم يَدا وماالمجد إلافي الشجاعة والندي فيعجزنا شكرأ ويشاى مُحمّدا بدائع نظم واستداحاً مُخلدا كمالم نجذ مليكا يُضاهي المقلّدا تفاصيل إعجاز ووشياً مُنجدا معانٍ كما ترمي الأشعة أنْجُدا وحكمة أمشال وعلما منضدا حكى جَعاجعَ أصواتِ ولغوامُفنَّدا ليحضر في ميدان سحبان منشدا تُعلَمُ طُلاَّب النجاح التردُّدا كماراق وصفألى وصيتاً منددا فسيرتُ تبقى حَياً مُتوردا ويرقى لها الديّان في الحكم مسندا وكم جاهد في الحرص مانال مقصدا

٨. يُنوع أثناء النهار سياسةً ٩. ويَرْمُقُ أحسوال المدائن حافظا ١٠. أحساط بمُلك الأرض خُبراً وقعةً ١١. فَوَفَّى بفضل من قضاياه مُترعًا ١٢. وأروت نفوسَ السائلين بنائه ١٣. سقابحسام واسترق بأنعم ١٤. فنمسدحُه حُبّاً ويعطي تبرعاً 10. رأيت عُلاه مالها حَلْيُ مشلها ١٦. فقلدُّتُ مسلكاً عزيزاً وجوده ١٧. لذا فليكن صَوغُ القريض مُسمَّطا ١٨. ولفظاً كما تُجلى الدراريُ تحته ١٩. قرائسنَ أحسوال ومَسعلمَ سيرة ٧٠. إذا الشعر لم يحك العلوم فقد ٢١ . ولولا اصطناعُ الحلم لم يكُ باقلُ ٧٢. الأوجد أرباب السماح طَلاوة ٧٣ . وقيمة قدر الشيء قيمة ذكره ٢٤ . وهـ ذا مليك أمرره غيث عصره ٧٥ . فيسقى بهاالنظمآن للعلم مُسنتاً ٧٦ . ينيالُ الفتى بالصبرمَقسُوم حظه

(٨) في الأصل: أثنا - آنا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: المداين - الخزاين.

<sup>(11)</sup> في الأصل: فَوَقًا .. وأصفا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: السايلين.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: والندا.

<sup>(</sup>۱۱) يشاى: يقصد.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: بدايع.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: مليكا.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: قراين.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: مسدا.

مسنتا: جاثعاً.

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل: كماينا.

 ٢٧ . عجبتُ من الأيام تطوى كمائناً إذا انتشرت أعيت نجيباً ومُنجدا ٢٨ . وكنتُ أرى ذا الفتح من قسم يوسف فلله ذاك القَسمُ ماكان أسعدا ٢٩. ولله يومٌ هَلَّ فيه ولادةٌ لقد طاب مولوداً وبُسورك مولدا ٣٠. كفي مطهراً منْ طهَّر القدس واحتوى

بني أصفر سبياً وقست لا تعممدا

٣١. هو المسجدُ الأقصى وهم شوكةَ الوَغَى

فما كان لولا الله يَخلصُ مُعبَدا ٣٢. هنيئاً لبيت القدس الآن طُهرُه وللناصر المنصور غبطت مُغدا ٣٣. فياخير ممدوح واطهر مجتبى واسعدهمنوح وابهر مجتدى ٣٤. مديحك أحلى في فمي من جنا المني

ومن طعم بَرْد الماء عذب على الصَّدى

٣٥. وأشهى سماعاً من حديث حبائب

يذكرها عهد الصبا متجذدا

٣٦. أسامرُ فيك الشعر مستمتعاً به فأبسطه بسطه بسط الخميلة في الندى ٣٧. أوَدُّ لوأنَّ الــبــيت ألــفُ قصــيدةٍ

٣٨. وكيف اقتصادٌ في مدائح يُوسف وقد بَذَّغايات السوابق في المدى ٣٩. سَرَى وهو نورٌ قاهرٌ بلطافة وحَلَّ بناصوتُ العُلَى فتجسُّدا سَمَا كلُّ عال وهو يرتاد مصعدا وكلَّ انتهاء في معاليه مُبتدا

٤٠ . ولـولم يَلُح للنـاس مَاعلمـوافتي ٤١. فكـلَ ابتـداء في معـاليه مُنتهى

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: الوغا.

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل: هنياً.

قطع الشاعر همزة الوصل لضرورة الشعر

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: مجتدا.

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل. الما (عدنا على) الصدا.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: الندا.

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل: العلا

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل: حبايب. . . الصبي .

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: مدايح . . . المدا.

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: ابتدا... انتها.

#### (من البسيط)

قال(۱) أبوشامة المقدسي، في حوادث سنة ٥٨٥ هـ، متحدثاً عن خروج الصليبيين، في حملة صليبية ثالثة، لاسترداد بيت المقدس(۲)، بعد أن حررها المسلمون بقيادة صلاح الدين، في سنة ٥٨٣ هـ، وروى جزءاً من قصيدة قالها الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الجلياني، يصور الدعوة للحرب الصليبية الثالثة(۳):

القدس من أيدي جبابرة
 فأكذب واكذبهم في وصف ربّهم ملي أمارأيت ابن أيوب استقل بما
 هاج الفِرنج وقد خاروا لفتكته
 الماسبى القدس قالوا كيف نتركُها
 فكم مليك لهم شَقَّ البحار سريً

قد أقسسموا بذراع الرّب تَدْنُحلُه وصدّق الوعد مأموناً مُحوّلُه يعيي الزمان وأهليه تَحمُّلُه فاستنفروا كلَّ مَرهوب تغلغُلُه والرّبُّ في حفرة منها تُمثَّلُه لينصُروا القبرَ والأقدارُ تخذلُه

<sup>★</sup> التخريج:

الأبيات في: الروضتين ٢/١١٥.

<sup>\*\*\*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) انظر: النوادر السلطانية/ ۱۱۵، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۴۱، الفتح القدسي/ ۳۳۰ ـ ۳۳۱، مقرج الكروب ۳۷/۲۳ ـ ۳۳۰، الكامل ۲۸/۱۲ ـ ۵۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضتين ٢/١٥١ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥١/٢.

<sup>\*\*\*</sup> 

٧. وكسم تَرحُسل منسهُسم فَيلتَّ بفسلاً إلى السخسوامع السقساه ترَّحُسلُه
 ٨. استصرخوا الأهلَ والعَدوى تمزقهُمْ

واستكشرُوا السالَ والهيجاتُنفلُه واستكشرُوا السالَ والهيجاتُنفلُه وكلَما لجَّ صَدماً جلَّ مقتلُه خلفَ البحارِ لقدامُها وصيقلُه من غير ضَرب ولا طعن يزيلُه ميش السعدوفيسبيهم تَخيلُه

<sup>(</sup>٧) الخوامم: الضباع، جمع خامعة.

<sup>(</sup>١٠) أمهاه: أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء.

الصيقل: شحّاذ السيوف وجلاؤها.

#### (من الطويل)

روى ابن أبي أصيبعة عن والده ، عن عبد المؤمن (١) بن عبد المنعم الجلياني ، قصيدة لعبد المنعم الجلياني ، يقول: «ومن شعر حكيم الزمان عبد المنعم الجلياني ، مما نقلته من خطه ، وهو أيضاً مما سمعته من أبي ، قال: أنشدني الحكيم عبد المؤمن المذكور ، فمن ذلك قال يمدح الملك الناصر صلاح الدين أبالمظفر يوسف بن أيوب ، ووجهها إليه من مدينة دمشق ، إلى مخيمه المنصور بظاهر عكا ، وهو محاصر للفرنج المحاصرين لمدينة عكا ، فعرضت عليه في شهر صفر سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، وهذه القصيدة تسمى «التحفة الجوهرية» (١) ، ومطلعها (١):

رَف اهيّةُ الشّهم اقتحامُ العظائِم ومنها(٤):

٢. أفاتح بيتَ القُدس سيفُك مفتح
 ٣. فحكمت في الضدين غيرَ معارض

 غداة قدحت البيض في آل أصف ر ومنها(\*):

طِلابًا لعــزٍ أو غِلابــاً لضـــائِـــمِ

لقف ل الهُدى مغدلاقُ باب المآثم ِ فأحكمت في نفر الوغى المتخاصم ِ فل يبدقَ زَندٌ منسهمُ في مَعراصم ٍ

بصدوت نجيع أحمسر القيطر ساجم

الأبيات في: عبون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠، ٦٣٢.

\* \* \*

(١) كان كحالاً، وخدم الملك الأشرف أباالفتح موسى بن الملك العادل بصناعة الكحل، وله شعر، وكان
 يعمل مديجات. وكان أحد رواة شعر والده، وروى عنه ابن أبي أصيبعة من أشعار والده عبدالمنعم.

توفي بمدينة الرها بعد سنة ٦٢٠ هـ.

(انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠).

- (٢) عيون الأنباء في طبقات الأطباء/ ٦٣٠.
- (٣) المصدر نفسه. (وانظر بقيتها/ ٦٣٠ ـ ٦٣٣، وتقع في واحد وثمانين بيتاً).
  - (٤) المصدر نفسه/ ٦٣٢.
  - (٥) المصدر نفسه/ ٦٣٢.

<sup>★</sup> التخريج:

#### المدبجة القدسية

### القصائد (۱۶ ـ ۱۷)

۸۹ه هـ

قال الشيخُ الإمام العالمُ الأوحدُ الصَّدرُ الكاملُ الفاضلُ الورعُ الزاهدُ حكيمُ الزمان أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغسانيُّ الأندلسيُّ الجلياني، تغمدهُ الله برضوانه، وأسكنهُ أعلى غُرفِ جنانِهِ.

الحمدُ لله مجلى الحكم في آفاق البيان ومطالعه، ومُحلِّي الكلم بإشراق البرهان من جوامعه، ومُسيم الخواطر في مراتع الاعتبار ومرابعه، ومُقيم البصائر في شوارع الاستبصار ومشارعه، كشف للناظرين لما سلكوا اللّباب من أسرار بدائعه، وصَرف القاصرين فما أدركُوا الأسباب من آثار صنائعه، فالعارفُ مُقرِّ بأن لا اطلاع له إلَّا بصانعه، والخائف مُصرَ على أن لا امتناع منه بل من مانعه، أيَّد الأسعدين في الوفود إليه بمشرقاته وسواطعه، ، وقيَّد المبعدين عن الورود عليه بموبقاته وقواطعه، فنعوذُ بعزته من صوارف مكره وصوارعه، ونلوذُ بعصمته من مواقف قهره ومواقعه، ونستشفعُ برسولٍ به استبان الكتابُ بعد تحريفه عن مواضعه، وبَان الارتيابُ بتعريفه لشرائعه، النبي العربي محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما بزغ شهابٌ وامضّ بلوامعه، وأفرغ سحابٌ فائض بهوامعه، وسلَّم تسليما، أما بعد فإنه لما كانت الفطرُ(١) الناطقة مجبولةً على إيثار الحقائق، وإثارة الدقائق، ولم يكن زنْدها مُورياً من أوّل وهلة، ولا وردُها مُروياً لبارد (١) نهلة (١)، والعلم كامنٌ فيها كمونَ الحرّ المسخن في الفلفّل، والصوت المستحسن في البُلبُل، وجَب أن ترتاض في رياض المعارف والأداب، وتعلق من فنونها بالأفنان والأهداب، لتصدع بصفيرها المستبطن، وتصدح على دوحاتٍ الفطن. ولما مُنح الإِنسان العقل مميزا، وأضحى به مبرِّزا متميزاً، يطالعُ أغـوار المعـاني من أقـاصيها، وينقلها إلى ذهنه فيحصيها، أعطى العبارة آلةً

 <sup>(</sup>۱) في ب: الفطرة.
 (۲) في م وَس: لبادر.

<sup>(</sup>٣) نهلة: من النهل، وهو الشرب الأول، والمقصود الشربة الأولى.

وديواناً، ودلالة وعُنوانا، لكنها ذاتُ ألفاظ مقصورة، على معان غير محصورة، فاشتركت الدلالات، واشتبكت المدلولات إلى أن تبلجت قوانين الفصاحة والبلاغة، وصيغُ الإعراب المحكم الصياغة، وأجمع فيها أربابها والمجتنى(١) لهم لبابُها، على أنه كلَّما حصرت المعانى في قالب اللفظ، وأبرزت مداركها للتصور والحفظ، كان أقرب لمقاصدها، وأعذب لمواردها، ولما كانت النفسُ طُلعة إلى ما يُجلى عليها، ظمأى لما يجلب إليها، وكانت خُباةً(١) لما استودع معدنُها، ضنينةً بكشف أثر قواها تضمنها، حتى إذا نازلتها سَرايا الأقوال، وقابلتها مرايا الأمثال، سمحت بما به ضنت، وأبدت ما كانت أجنت، تأكد إذ ذاك فض الختم عن الكلم المحكمة، وبثها في النفوس القابلة المستعلمة، ولزم أولى الهمم أن يقتدوا بسننها، ويأخذوا بأحسنها، فتجذب قواهُم برسنها. ولما كان الإنسان مسؤولاً ") عما حَمل، معذولًا على ما أهمل، وكانت النصيحة والنفع لخلق الله من القرب المزلفة، والوسائل المنعطفة تعيَّن أن أجمع مما حضر مما قلته من كلام الحكمة بإذن الله تعالى، مما يستبصر به المفكرُ اللبيبُ، ويستيقظ له المتذكرُ الأريب. وقد أطلق الله سبحانه، على لساني من جوامع الكلم، في منظوم ومطلق أصنافاً وفنونا، أبرزت من بدائع البلاغة نُخبا وعيونا، وكلّ صنفٍ منها في ديوان، فهي عشرةُ دواوين:

أولها ديوانُ الحكم وميدان الكلم منظوم (٥)، يشتمل على الإشارة إلى كلّ غامض المدرك من العلم، وإلى كلّ صادق المنسك من العمل، وإلى كلّ واضح المسلك من الفضيلة.

الثاني (°): كتاب (١) أدب السلوك، وهو كلام مطلق يشتمل على مشارع كلمات الحكمة المبصرات.

<sup>(</sup>١) في م وُس: والمجتنا. في ب: والمجتبا. ﴿ ٢) في ن: خُبؤة.

<sup>(</sup>٣) في م، وس، رَب: مسئولا.

<sup>(</sup>٤) في عيون الأنباء (٦٣٥): وهو نظم.

<sup>(</sup>٥) في عيون الأنباء. الثاني: ديوان المشوقات إلى الملأ الأعلى، وهو نظم، بينما جاء ترتيبه الخامس في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في عيون الأنباء: ديوان. وجاء ترتيبه الثالث.

الثالث: كتاب تحرير النَّظر(١)، وهو كلام (١) مطلق يشتمل على [مشارع] (١) معالم كلمات حكمة مفردات(١١) في البسائط والمركبات، والقوى والحركات، [وما يتصل بذلك من المدركات](١).

الرابع (\*): ديوان المبشرات والقدسيات، وهو نظم وتدبيج، وكلام مطلق، يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المظفر يُوسف بن (٢) أيوب فاتح مدينة البيت المقدس، بإذن الله تعالى في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، رحمه الله تعالى (٧).

الخامس (^): ديوانَ المشوقات الرقائق، تشوق إلى الملأ الأعلى، وهو نظم.

السادس (٩): ديوان التدبيج، وهو يشتمل على أعاجيب من المدبجات المعجزة النظم.

السابع: ديوانُ الغزل والتشبيب(١٠)، والموشحات والدوبيتي، وما يتصل بها، وهو نظم(١١)

<sup>(</sup>١) في عيون الأنباء: جاء ترتيبه الخامس. والرابع فيه «كتاب نوادر الوحي» وهو يشتمل على كلام حكمة مطلق، في غريب معان من القرآن العظيم، ومن حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم (انظر: عيون الأنباء/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ب: كتاب.

<sup>(</sup>٣) إضافة من ب. ٦١: في م: مفرد.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين: ليس في ب.

<sup>(</sup>a) في عيون الأنباء: جاء ترتيبه السابع.

<sup>(</sup>٦) في س: ابن.

<sup>(</sup>٧) في س وُب: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>A) في عيون الأنباء: جاء ترتيبه الثاني.

 <sup>(</sup>٩) ذكر ابن أبي أصيبعة هذا الديوان بعد ذكره عشرة دواوين للجلياني. وذكره باسم كتاب ومنادح الممادح
 وروضة المآثر والمفاخر من خصائص الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: والنسيب.

<sup>(</sup>١١) في عيون الأنباء: منظوماً (بدل، وهو نظم). جاء ترتيب هذا الديوان الثامن في عيون الأنباء.

الشامن(١): ديوانُ تشبيهاتٍ وألغاز [ورموز وأحاجي](١)، وأوصافٍ [وزجريات](١) وأغراض ِ شتى، وهو نظم(١).

التاسع (°): ديوانُ ترسيل وفنونٍ من المخاطبات، وأنواع من الخطب، والصدور والأدعية (١)، ونحو ذلك.

العماشر(٧): كتماب أسرار البلاغة، وهو كلامٌ مطلقٌ يشتملُ على مطالع الحسن من صنائع البديع في فصل الخطاب.

وان جميع هذه الدواوين والكتب ليس في شيء منها كلمة من كلام أحد غيري، بل كُلها مما علمني ربي، فنور له بصيرتي، وأنطق بالعبارة عنه مقولي، وفضل الله عظيم، وعطاؤه عميم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا الديوان منها هو ديوان التدبيج، يجمع جمهور ما قلته من المدبجات المعجزة النظم.

ويالله التوفيق فيما نفعل أو نقول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني رحمه الله (^) · هذا صدر أنشأتها بإذن الله تعالى في غُرّة سنة تسع (٩) وثمانين وخمسمائة ، وسميتها:

<sup>(</sup>٢) جاء ترتيبه في عيون الأنباء: التاسع.

<sup>(</sup>٢) إضافة من عيون الأنباء (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) إضافة من عيون الأنباء (٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) عيون الأنباء: منظوماً (بدل: وهو نظم).

<sup>(</sup>٥) جاء ترتيبه في عيون الأنباء العاشر.

 <sup>(</sup>٦) عبون الأنباء: «ديوان ترسل ومخاطبات في معان كثيرة، وأصناف من الخطب، والصدور، والأدعية ع
 (٦٢٥).

 <sup>(</sup>٧) جاء توتيبه في عيون الأبناء: السادس، وذكره باسم «كتاب سر البلاغة، وصنائع البديع في فصل الخطاب،
 (٩٣٥).

<sup>(</sup>A) هذه العبارة ليست في س وب.

<sup>(</sup>٩) في ب: سبع، وهو تصحيف.

«مدبجة رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر(1) الأزمان»، أنه لما كان الملك الناصر أبوالمظفر يوسف بن أيوب، نشر الله في الخافقين رايته، وجعل أقصى أمد السعادة غايته، أعظم الملوك قدرا، وأشرحهم (٢) بالفهم والمعرفة صدرا، خصه الله بأنواع المعجزات في زمانه، تخليداً لذكره، وتنويها بشأنه، وقد أظهر الله تعالى على لساني في وصفه من بدائع المقول ما يبهت أصحاب الدعاوى ويبهر أرباب العقول في فنون الكلام، على أبلغ الأحكام، مما وصفت به تصرفات أمره العزيز من لدن ولي الديار المصرية في سنة أربع وستين وخمسمائة التي أنشأت فيها القصيدة اللامية السياسية التي أولها: لا تسأل(٢) الدار عن ظعن قد احتملوا

وهي أول ديوان المبشرات والقدسيات، ثم اني لم أزل أتابع ذكر غزواته، وقرائن أحواله بأصناف المنظوم والمدبج والمسجوع، ثم توالت حروبه وفتوحه في الساحل، فعبرت عنها بالقصائد القدسيات، وأودعتها من عجائب الأوصاف والأمثال، وغرائب (1) البلاغة ما سيشغل الأمم بعدنا عن النظر في غيرها، إقبالا عليها، وعلى ما تضمنته دواوين كلامي في ضروب الحكم وأصناف الأغراض، بمشيئة الله وحسن عنايته. وقد كنت قدمت له مدبجات عجيبة في كتاب «منادح الممادح» وغيره، ثم اني حضرت عنده في مدينة البيت (١) المقدس في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، فاستدعى (١) مني أن أنشىء له تدبيجاً، وكان الفصل مستقبل قيظٍ، فخفتُ من حدة الفكر فيه على مزاجي، فلما شتا الزمان أنشأت هذه المدبجة القدسية السعيدة بحول الله وقوته.

[وكتبتها في التاريخ بيدي، في غرة سنة تسم وثمانين وخمسمائة، وعرضتها عليه في التاريخ، وهو بمدينة دمشق، بحمد الله ومنته] (٢).

\*\*\*

(٢) في ب: وأسرحهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) في م: ممر.

<sup>.</sup> (٤) في م: وغريب.

<sup>(</sup>٣) في م وَ س: تسئل.

 <sup>(</sup>۵) عي م. وطريب.
 (٦) في س: فاستدعا.

<sup>(</sup>٥) في س وَ ب: بيت.

<sup>(</sup>Y) ما بين القوسين المركنين: السطران ليسا في س وب.

ذكر خواص هذه المدبجة وأغراضها، وصفة العمل [بها] في قراءتها، وترتيب استخراجها، هي جميعها تدبيج نظم في نظم مشتبك مداخل من شعر مبسوط، ومضاعف، ومصدر، ومنهر، ومختم، ومشمول منجم، وكلُ صنف منها قائم بنفسه، تام الصنائع، كاملُ أدوات البلاغة، وليس فيها ضرورة من ضرورات الشعر التي استجازها الشعراء في مطلق الأشعار، ولا فيها تصحيف حرف من الحروف المشمولة(١) أو غيرها، ولا فيها تاءُ تأنيثٍ تُقرأ(١) هاءً، ولا هاء ضمير تُقرأ(١) تاءً، على كثرة اشتراكها واشتباكها. ومن خواصها ان الدائرة المضاعفة منها التي هي ثمانية أبياتٍ يُقرأ منها اثنان وثلاثون بيتا ليس في بيت منها تضمين، بل كل بيتٍ قائمُ المعنى بنفسه لقوة الكلام في ضبط التقدير بوجوه التصريف للإعراب، فسلمت من التضمين بتوفيق الله وهدايته.

فإذا أردت قراءة هذه المدبجة القدسية، فابدأ بالقصيدة المبسوطة الميمية التي أولها:

حبيبٌ تراءى وهو يأبى لشامُه ولاحَظهُ صبُّ يشورُ هُيامُهُ (١)

فتقرأ حتى تنتهي إلى الدائرة المضاعفة، فتقرأ من المبدأ الذي أوله: شَذا أرج بالمكرمات افتخاره فرى ندحاً إشراقه وانتسامه

وتدور معها حتى تختم الدائرة المضاعفة ، ثم تقرأ القصيدة المبسوطة الثانية إلى آخرها .

ثم تعودُ فتقرأُ القصيدة المصدرة الرائية، ومبدؤها عند مركز الدائرة المضاعفة وأولها: [ثم تعود فتقرأ]():

قديم هواكم في الفواد قراره فكيف به إنْ شطَّ عنكم مزاره والله

<sup>(</sup>١) في ب: و.

<sup>(</sup>۲) في ب: يقرأ.

<sup>(</sup>٣) في ب: يقرأ.

<sup>(</sup>٤) في م وس: تراءا وهو يأيي ـ في ب: يأبا.

<sup>(</sup>٥) إضافة من: س و ب.

وتصعد مع الشعر المُنهَّر إلى الشعر المختَّم، وتعود إلى المنهرَّ ثم إلى الدائرة الضاعفة فتقرأ نصفها، وتجوزُ إلى المختَّم (۱) المنهَّر من الشقّ الثاني، ثم إلى المختَّم، وتخرجُ إلى المُنهَّر ثم إلى الدائرة المضاعفة فتقطعها إلى الشعر الذي حول المركز، وتدورُ معه، [وتخرج] (۱) إلى المُنهَّر في الشقّ الثاني بعينه، ثم إلى المُختَّم، ثم تخرج على المُنهَّر إلى الدائرة المضاعفة، فتقرأ نصفها الأخر، وتصعد مع المُنهَّر من الشقّ الأول إلى المُختَّم، ثم ترجعُ إلى المنهر، وتقطعُ الدائرة الكبيرة (۱) المضاعفة، وتدورُ إلى المبدأ عند مركز الدائر، فإذا انتهيت إلى «وأمرُك زاه حيثُ أمَّ سفارهُ» عَمدتَ إلى الشعر المشمول المُنجم، ومبدؤه في وسط المختَّمة (العليا، فتقرأ:

وَدِيساجُ سِحرِرقِم أندلس سَمَا فما لِشام أو عراقٍ بفهمه وقد جَهسُلُوه صُورةً وقراءةً إذخُصٌ شخصٌ في الأنام بمعجرٍ

وجليانة بين البلاد مناره أنا يَدُّ فبأقطاب العُلوم مَداره أ فماذا عسى إبداعُه وابتكاره (٥) فليس لنانِ في مَداه اقتداره

وهـذه الأبيات الأربعة مُنجمة مفاصل المدبجة جميعها، تُقرأ من اثنين وثمانين مَفصلًا، وبها تمام القصيدة المُصدرة الرائية. ويبقى بعد ذلك للقراءة ستة عَشَر بيتاً في الدائرة المضاعفة، فثمانية منها حائية، من عروض البسيط، أولها:

أزهي مداه ابنداره حلى مِدَحداد،

جَلًّا مُنسيراً مَقَسامُـهُ سَنَسى لَهسج

وتدور مع الداثرة حتى تنختمها:

<sup>(</sup>١) ليست في س وَ ب.

<sup>(</sup>٢) إضافة من: س وَ ب.

<sup>(</sup>٣) ليست في س وٌ ب.

<sup>(</sup>٤) سما: سقطت من س وَ ب.

الرقم: ضرب مخطط من الوشي أو الخز أو البرود.

<sup>(</sup>٥) في م وُس: عسا.

<sup>(</sup>٦) في م وَس: أزها.

وثمانية منها جيمية، من عروض البسيط أيضاً، أولُها: مُستنقِفُ القُسدس ثارُهُ حَبْامنحاً واستشعَرَ الأمْنَ شامُهُ بلاحَرَج (١)

وتدور مع الدائرة أيضاً حتى تختمها، فتكمل (٢) في هذه الدائرة اثنان وثلاثون بيتاً. وأعلم أن أبيات القصيدة المصدرة (٣) بمالها من الدائرة المضاعفة [ستة وشلائون بيتاً. وأبيات القصيدة المصددة بمالها من الدائرة المضاعفة] (١)، ومن الشعر المشمول المنجم ستون بيتاً، وبقية الدائرة ستة عشر بيتاً، فجملة أبيات هذه المدبجة مائة بيت واثنا (٥) عشر بيتاً، كُلُها مُداخلٌ نظماً في نظم، بحول الله وقوته، هو حسبنا ونعم الوكيل.

وقد أبرزتُ أبياتها أيضاً في ذيل المدبجة لتبين قراءتها إن شاء الله تعالى .

وهذه صورة مدبجة رِهانِ الأذهانِ في مدى (٢) ذكر الملك الناصر على مَرِّ الأزمان رضي الله عنه، [ورحم أسلافه بمنه وكرمه](٧)، وهي المدبجة القدسية بإذن الله تعالى، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده (٨).

نورد ههنا، إن شاء الله تعالى، القصائد التي اشتملت عليها هذه المدبجة، لتظهر للعيان، وليستعين بها مستخرجها من المدبجة، إن شاء الله تعالى، فلنبدأ بالقصيدة المُصدَّرة، بعون الله تعالى (٩).

<sup>(</sup>١) في م وَس: جنا (وهي: حبا في م ق ١٥، س ق ١٤)، في ب: جني.

<sup>(</sup>٢) في س: فتكمل.

<sup>(</sup>٣) ليست في س وَب.

<sup>(</sup>٤) إضافة من: س.

<sup>(</sup>٥) في ب: واثنى.

<sup>(</sup>٦) في م وَس: مدا ـ في ب: مراكز.

<sup>(</sup>٧) ليست في: س وَب.

<sup>(</sup>٨) جاء في س: دوصلي الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، (ق ٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: ديوان التدبيج: م/٢- ١٢. س/٢ - ١١. ب/٢ - ١٠.

#### «مدبجة رهان الأذهان»

## في مدى ذكر الملك الناصر على مر الزمان

(القصائد ١٤ ـ ١٧)

(12)

#### (من الطويل)

فكيف به مُذْ شَطَّ عنكَمْ مَزارُهُ فَهِل لِوصِال أَنْ يُضِيء تهارُهُ جناحَ قطأ خَفقاً فبانَ اصطبارُه يُباحُ حِمى راج لكم وَجُورُهُ كَحالَةِ مَخمودٍ زَهاهُ خُمارُه تفاقم ما القي وثارَ أوارُه برغم لشانيه الملوم ازورارُه بنظم سَمَا وصَفَا جليّا كُبارُه فيعبرُهُ وَعُر المَساق اعتبارُه لَهُ دائماً يَزهو البلادَ افترارُه وقد ذبّ عن نهج العُلو شرارُه

أيرى محسن كم في الف قواد قراره
 أيرى حسن كم والصد أظلم آيله
 أيرى حسن كم والصد أظلم آيله
 أيرى حسن أه من أسئ وتدنب أب
 ومالبلى ذا الجسم وَجدي وإنما
 وحالي على ماسر أوساء من كم
 وحالي على ماسر أوساء من كم
 أل أهتياج الشوق بي سَحراً إذا
 أما والذي أعلى بيوسف دينا
 أمال ملك مُريد للعويص بفه مه
 المال حكم تحلياً من معونة ربنا شروره
 فله دهر قد أمنا شروره

#### 🖈 التخريج :

الأبيات في: ديوان التدبيج: م/١٢ ـ ١٤، س/١١ ـ ١٣، ب/١٠ ـ ١١.

والأبيات: ١ ـ ١٤، ١٩ ـ ٦٠ في: ظ/١٤٦ ـ ١٤٧.

\* \* \*

(٣) في م وَ س: أساً.

(٤) في م و س وظ: لبلا ـ في م و س: حِمَا.

(٥) في ظ: ساة أو سُرُّ.

(٧) في ظ: أعلا.

(٨) كباره: من كَبُر بكبُر إذا عظُم فهو كبير. يقال كبير وكُبَار وكُبَار (بالتشديد)، إذا أفرط.

(١١) في ب: سراره.

واطواق أعناق السملوك شفاره السي مهج يُلقى السسراد غراره أخود دُلج مستنقل القُدس ثارة المحرج والناصر الملك جارة على فَرج أبدى فأحيا انتشاره وما ذلّة الإنسان إلا اضطراره تحلّى بها شخص مُوفى فَخاره لشهم فليسَ الوهم يُعلومُناره بألطاف ذي جَدوى مُفاض سِتاره ليوفي على مُعطى أمدًا حتقاره وتم اقتداء ثم عمَّ اشتهاره

۱۲. وقام صلاح الدّين بالشّرك فاتِكاً ۱۲. مُديرُرَحي للحرب صادٍ حُسامُهُ ۱۵. غَداة طَحا بالمشركين اقتحامُهُ ۱۵. حَبَامِنحاً واستشعر الأمنَ شامُهُ ۱۲. سَطامَرَحاً صَولاً تَلاهُ ابتسامُهُ ۱۷. أعَسزَّ مكاني إذ أزالَ ضَرُورَتي ۱۸. ولا عِزَّةُ إلاّ وَلاءٌ وقُسرَةً ۱۹. وما الإفك من ناس عموا بمعجَزِ ۲۰. ومُن أبّداً النَّعمي عُساهُ يُتمُها ۲۲. يجودُ فليس الأعظمُ الثائر الثبا ۲۲. لقدمُدَّللإسلام أقوى عُرى الهُدى

٢٣ . بماخصٌ مَلْكاً ذادَ جَيشَ فَرنجةٍ

وفاجاه يُلمِسى عليهم إسارُه وأودعه خلفاً تساوى افتقارُه ولا مَسدُ إلا طُلاهُم شِعارُه قريباً ولايدري الفتى ما انتظارُه بما لَمْ يَغُلْ طاغي ثمودَ قُدارُه نكير قدير لا يُطاق حِذارُه

روس عطاءً قضاه ربَّنا بتكافَوه ٢٥. فلا قَتَدً إلَّا شواهُم سُتورُه ٢٦. وسيقُوا فما تَدري الفتاة بإلفها ٢٧. سَرَى قَدرُ فاغتال إفرنجَ ساحل ٢٨. فقدْ علموا تحقيقَ ما جَهلُوه مِنْ ٢٨. فقدْ علموا تحقيقَ ما جَهلُوه مِنْ

<sup>(</sup>۱۲) في.ب: سفاره.

<sup>(</sup>١٣) في م وس وب وظ: رحا . في ب: السرار.

<sup>(</sup>١٤) دلج: مفردها دُلُجهُ (بالضم والفتح): السير من أول الليل.

<sup>(</sup>١٩) في س رُب: عمو ـ في ب: بشهم ـ في س: يعلوا ـ في ب: تعلو.

<sup>(</sup>٢٠) في م وَ س: التعما ـ جدوا.

<sup>(</sup>۲۲) في م وَ س وب: معطأ.

<sup>(</sup>٢١) يختلف ترتيب الأبيات في م عنه في س وَب: البيت٢٦ في م هو٣٣ في س وَب - البيت٢٣ في م هو ٢١) يختلف ترتيب الأبيات ٤٤ في م هو ٢٢ في س وَب.

<sup>(</sup>٢٦) في م وَ س وَ ب: الفتا.

<sup>(</sup>٢٧) قداره: قُدار بن سالف الذي يقال له أحمر ثمود، وهو عاقر ناقة صالح عليه السلام (اللسان: مادة قدر).

تسلَّطَ فيهم صوت وانتصاره وإلا دهاكم من سَباكم بِدَاره ويجلى فما يُبقي عليكم نفاره يقدوم لشاء في السشؤون انتشاره عسى الفتح إبداء بهم مُستثاره ترى جُنده داهٍ لها مُستسطاره السيها ابتكاراً حيث رَادَ ازدياره هُداه فروعاً راق فيها شماره

79. وعَسرَمُ صلاح الدين إذ جهلوه قد 79. بني أصفر القوا السلاح وَوَحِدُوا 71. فيوسُف أجلاكم من الأرض عَنوة 74. وكم رامَ صَعباً جاءَ فيه بمعجز 77. وكم واجم من رَوعه في مُلوككُم 78. فأشبانُ مَنْ إثخانه في تنافر 78. ورايته الصّفراء زَاهِ زفافها 79. وأبناؤه أهل المعالي تنوروا

٣٧. الأفضلُ في الأملاك شخصٌ فضائل

إذا عُدّ ما قد خُصّ عَزّ انـحـصَارُه

٣٨. تَجِلِّي بُنورالدين مَا تَاهَ عصرُنا

نامياً كهل التمام وقاره برأي رواه عبرة مستشاره سماحاً وإقداماً حمى مستجاره سنى لهج أزهى مَداه ابتداره شذا أرج بالمكرمات افتخاره لمبتهج يوم الهياج خطاره لدى لجمع يُزجي الكُماة شِعاره مطايا أبي لا يُرام قِطاره مطايا أبي

٣٩. يلوح بدار السعدل ذا أريحية و ٤٠. دمشقُ لهامنهُ شماشل يوسف ٤١. على سُرحياً جلا مُنيرامقامُه ٤٢. حُلِي مِدحاً يُسمى فينمى اعْتيامُهُ ٤٢. فَرى نُدحياً إشراقه وانتسامه ٤٤. يرى وَضَحاً والنَّقعُ داج ظَلامُهُ ٤٤. مداعسُ أبطال تنازتُ فقادها و ٤٤. مُداعسُ أبطال تنازتُ فقادها

<sup>(</sup>٣٠) بدارةً: مبادرته. ابتدروا السلاح: تسارعوا إلى أخذه (القاموس المحيط مادة بدر).

<sup>(</sup>٣٢) في م وُس: الشُّؤن.

<sup>(</sup>٣٣) في م: عسا.

<sup>(</sup>٤٠) في م: حُمًّا.

<sup>(</sup>٤١) في ب: علا ـ في م و س: أزها.

<sup>(</sup>٢٤) اعتبامه: من عام يعيم ويُعام، والعيمة شهوة اللبن والعطش، والعيمة (بالكسر) خيار المال.

<sup>(</sup>٤٤) في م وَس: يرا.

<sup>(</sup>٥٤) مداعس: الدعس، وهو شدة الوطء. والمداعسة المطاعنة. والمدعاس. الطعان.

٤٦. لِعُلُو المقاماتِ استطال بفهمه

٤٧ . فيوسف بين المُلك والدّين واقفً

٤٨. مُحيّاه نُور المعتفى مُطلعٌ مُنيّ

٤٩. وكم صاددًا مُلكِ بساهي بجيشه

فأسحر حتى ارفض عنه اعتكاره

فتئ هُويَدري أيْن يسمواختيارُه

بسيفٍ وشرع دائسٍ حيثُ دارُه

وأمنأ وللعادي على الرعب ناره

فبسادوا وشسيدت بالأمسان ديارُهُ • وأمَّ ديارَ الـشائـدين ضلالـةً هُدي وآلس الحاكي ذويه خياره

٥١. أفاتح دار القدس قم لمعاندي ٧٥. أرقْ دَم أعداء من المعلم والتَّقي وقد لبــــــوا ما آب وصـــمـــأ غوارُه

خيانــة عهــد بين فيه عاره ٥٣ . وجالس عُداةً من سَما وَضِعتْ له

٥٥. ومانت فبانت حيث أقطارُ ها دَنت

ودانَ لك الأطخى مُبسيناً صغارُه

٥٥. وأيسروفيا ترجوك مشل قيامية

٥٦. عدوُّك واهٍ حيثُ تمُّ سُفــورهُ

٥٧. وديباجُ سِحرِرقمُ أندلُس ِسُمَا

٥٨. فَمالشآم أوعِراقِ بفهمه

٥٩. وقسد جهسلوه صُورةً وقسراءةً

٠٦. إذا خُصَّ شخصٌ في الأنام بمعجز

تمت القصيدة المصدّرة الرائية.

فذا الفتح يعلو العالمين جهاره وأمْسرُك زاه حيث أمَّ سفارُه وجمليًانَةً بين المبلاد مناره يَدٌ فبأقطاب العُلوم مَدارُه فماذا عسى إبداعه وابتكاره فليس لثان في مداه اقتداره

<sup>(</sup>٤٨) في م وُس وَب: مُنأً.

<sup>(</sup>٤٩) اعتكاره: اعتكر: كُرٌّ وانصرف، واعتكروا: اختلطوا في الحرب. واعتكر العسكر: رجع بعضه على بعض فلم يُقدر على عَده.

<sup>(</sup>١٥) في م وَس وَظ: هُداً ـ والس: الولس: والموالسة: الخيانة والخديعة والمداهنة، توالسوا: تناصروا في خب وخديعة.

<sup>(</sup>٥٣) في م وَظ: وخالس.

<sup>(</sup>۵۵) وايسو.

<sup>(</sup>٥٩) في م وُس: عسا.

#### (من الطويل)

#### (وهذه القصيدة المبسوطة الميمية):

ولاحظه صَبُّ يشورُ هُيامُـهُ ١. حبيبٌ تراءي وهي ويأبِّي لشامُيهُ وأربسي عليه ما جَلاَّهُ قُوامُــه ٢. رآه فلم يُسلم هَواه لشركمةٍ أعاليه إذاجنسي وأحياغمامه ٣. بقيد رهيف شارَك الغَصن مُزهراً من السطَّرْف يأسِّو ما يسبوءُ اجترامهُ وخــد نَهـــار في بَهـــار وفــاتــر مطالاً فَوافى عافياً مُسْتَهامُه ووعبد يضى أالبداجيات تكاءَدَتْ بما هالَ إذ تَرْقي التسلالَ قيامُه ٦. كما دَانَ هذا النَّاصرُ المَلك وَفْده ودارَ عليهم جُودُه واعتزامُه ٧. أحالَ مُناويه وأنْمَى وَليَّه ٨. فياصائدالأقماط طَوْلُكَ زَنْدُهُمْ فَقَاتِلْ فريقَ الشِّركَ يَخْبُ اضطرامُه شمات عدى لا مثلل لاو منامه ٩. لديك لواءً الحمد واق بيقطة ١٠. فُديتَ فهل بعد الصَّحابة آمِرُ سواك ازدراع الباقيات مرامه تناهى ليُحيى أمة مُستَدامُه ١١. ومَنْ لَيْلُهُ فكرُ وصدقُ عنايةِ أجال به شمساً فذاب ارتكامه ١٢. فإن أظلم الإسسلامُ أشرقَ منك ما

 <sup>★</sup> التخريج: الأبيات في: ديوان التدبيج: م/١٤ ـ ١٥، س/١٣ ـ ١٤، ب/١١ ـ ١٢، ظ/١٤٩ ـ ١٤٩.
 ★ ★ ★

<sup>(</sup>١) في م وَ س وَ ب وَ ظ: ترآء وهو يأبا.

<sup>(</sup>٢) في ظ: وأربا. (٣) في م رَّ س رَّ ب وَ ظ: أجنا

<sup>(</sup>٥) في م وَ س وَ ظ: فوافا ــ

تكاءدت: صعبت، ادلهمت.

<sup>(</sup>٨) الأقماط: من قمط. يقال: قمط الأسير جمع بين يديه ورجليه بحبل. والقماط: الحبل ونحوه يقمط به.

<sup>(</sup>٩) في ب: وافي.

<sup>(</sup>١٠) فمي س وَ ب: امرُّةً.

<sup>(</sup>١٢) ارتكامه. من الرَّكم، وهو جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركاماً مركوماً. ومنه السحاب المتراكم.

<sup>(</sup>١٣) في م وَس وَب وَظ: مُرْخاً.

بطاعت والفَت مُرْحى زمامُه أفاضَ يَدا يَعْلُوالأنامَ حسامُه فَرَى ندحاً إشراقه وانتسامُه يُرى وَضحاً والنّقع داج ظلامُه مُديرُ رحى للحرب صادِحُسامُه عُداة طَحا والمشركين اقتحامُه حَبَا منحاً واستشعر الأمن شامُه صَطَا مَرحاً صَولاً تلاه ابتسامُه عُلى سُرحاً جَلاّ مُنيرا مَقامُه عُلى سُرحاً جَلاّ مُنيرا مَقامُه حُلى مدحاً يُسمى فينمي اعتيامُه حُلى مدحاً يُسمى فينمي اعتيامُه حُلى مدحاً يُسمى فينمي اعتيامُه

17. فبالصّدْق ينقادُ المُلوي مُسابقاً . 18. وما وارثُ الأملاك غَيْرُ أخي وغيُ . 10. شذا أرَّج بالمَحْرُمات افتخارهُ . 10. لمبتهج يومَ الهياج خطارُهُ . 17. لمبتهج يُزجي الكُماة شعارُه . 14. لدى لجعج يُزجي الكُماة شعارُه . 14. إلى مُهج يُلقى الشّرارغِرارُهُ . 14. أخُودُلج مستنقذُ القدس ثارُهُ . 19. بلاحَرَج والنّاصرُ الملكُ جارُهُ . 17. على فَرج أبدى فأحيا انتشارُه . ٢٢. سنى لهج أزهى مَداهُ ابتدارُه

٢٢. به طالَ بيتُ الفُسدس يُدنى له الهسدى

ويبسنسي حمساة حيثُ أعسيا مصسامُسه

٢٤. وَمنْ يغللُ في التطلال إذ كالعه وغيُّ

رمسى زرْعسهٔ فاصسفسرٌ بذراً حُطامُسه

٧٠. وكم لم اشتاتاً على أزم حاله

ورَاد لورْدِ الـقـوم حيث جهـامــهُ

٧٦. فضاهي بما أبداه آل مُحمد وقدد أمَّ ما يُرضي السَّلام ختامه

<sup>(</sup>١٤) في م وَس وَب وَظ: وَعَأَ.

<sup>(</sup>١٧) في م وَس: لدا ـ في م وَس وَب وَظ: رحاً.

<sup>(</sup>١٨) في س: مُبهج.

<sup>(</sup>٢٠) وصطاء وردت في البيت السادس عشر من القصيدة الرائبة السابقة: وسطاء.

<sup>(</sup>٢١) في م وُس وَظ: أبدا.

<sup>(</sup>٢٢) في ب وَظ: سنا ـ في م وَس وَظ: أزها.

<sup>(</sup>۲۳) في ب: أعيى --

مصامه: المصام: مقامه وموقفه. يقال: مصام الفرس، ومصامته، مقامه وموقفه.

<sup>(</sup>٢٤) في م وَس وَب وَظ: وعَأْ.

<sup>(</sup>٢٦) في م: فضاها.

٧٧. لقسد جلّ ما قد جَلّ من ضور السعدا

وإصر السرَّدي إذ ساح وخداً لهمامُه

٧٨. وقد سار من حشد وراء بحارهم

بفُسلكِ وسَرْكِ مَوجُسهُ وقَسَسَامُــهُ

٢٩. والافبرنج من أسرى وموتى ويُوسفُّ

أجال عليهم حَدّ وارٍ ضرامُه

٣٠. وكمم أكشروا جدّاً وما قاومُموايداً

الأمسي، سما جَداً ووالسي تمسامُــةُ

٣١. وذلَّ إليهم ذلَّة وَتَرتُهُمُ وَآسِف منهمٌ من أذلُ اعتصامُه

٣٧. أيا باغتاً قُدسَاً والافرنج صلبوا لجيش يُوافي ما تَناهي خيامًه ٣٧. إليك أفاءَ المَدْحُ نَسَّاجُ حكمتي غلائلً دُر ما عَداكم نِظامُه

٣٤. بمعجر رقم عند إذن بصنعِهِ ألانَ شِماساً فيه مَنْ ذا كلامًـ ه

٣٥ وما قَدْرُ قولي عند حُبّي إذا انسمى

ومنه لقلبي ما سباه لزامه المرى تتيمُهُ لأثه المحمدة المبسوطة الميمية.

(٧٧) اللهامه: الكثير العظيم. يقال: الجيش اللهام أي الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء.

<sup>(</sup>٧٨) برك: جماعة الإبل الباركة أو الكثيرة.

<sup>(</sup>٢٩) في م و س و ب: ظرامه.

<sup>(</sup>٣٠) في م وُس وَب وَظ: ووالا.

<sup>(</sup>۴۲) في م وُظ: تناها.

<sup>(</sup>٣٥) في ظ: التما.

#### (من البسيط)

أزهي مداه استداره حلي مدحا

بالمكرمات افتخاره قرى ندحا

يومَ السهياج خِطارُهُ يُرى وَضَحَا

يُزجى الكُماة شعارة مُديرُ رَحى

يُلقى السَّرارَ غِرارُهُ غداة طَحا

مُستنقفُ القُدس ثارُهُ حَبَامنحا

والنَّاصِرُ الملكَ جارُه صَطامَرحا

أبدى فأحيا انتشاره على سرحا

وهذه الثمانية الأبيات الحائية من الدائرة:

٤. والنَّقعُ داج ظُلامُ لدى لجج

٥. للحرب صادِ حُسامُهُ إلى مُهجر

٦. بالمشركين اقتحامُهُ أخودلج

٧. واستشعر الأمن شامُّه بلاحَرَج

٨. صولاً تلاهُ ابتسامُهُ على فَرَجٍ

﴿ التخريج:

الأبيات في ديوان التدبيج: م/١٥، س/١٤، ب/١٢، ظ/١٤٩ ـ ١٥١.

\*\*\*

(١) في ب: وجلا مقاماً منيراً مقامه سنى لهج بإضافة الكلمة ومقاماً ، وبذلك ينكسر الوزن أويقارن هذا البيت مع البيت الحادي والأربعين في القصيدة الرائية السابقة في ب، فقد ورد فيها دون إضافة الكلمة ومقاماً ».

في م وَس وَظ: أَرْهَا.

(٢) في م و س و ب و ظ: شذى.

(٣) ني م وَ س وَ ب: يُرا.

(٤) في م و س: لذا . في م و س و ب و ظ: رحا.

(٦) في ظ: للمشركين. ويقارن هذا مع البيت الرابع عشر في القصيدة الراثية السابقة، فقد وردت: وبالمشركين، ويقسسارن أيضاً مع البيت الثامن عشر في القصيدة الميمية السابقة، فقد وردت: ووالمشركين،

 (٧) وصطاء وردت في البيت السادس عشر من القصيدة الرائية السابقة: وسطاء. وانظر البيت ذي الرقم العشرين من القصيدة الميمية السابقة.

(٨) في س و ب و ظ: أبدا.

ني م وَ س وَ ب و؛ علا.

ويقارن هذا مع ما ورد في البيت الحادي والأربعين من الراثية السابقة، وما ورد في البيت الحادي والعشرين من الميمية السابقة.

#### (من البسيط)

وهذه الثمانية الأميات الجيمية من الداثرة.

١. مُستنقفُ ألقُدس ثاره حيامنحا

٣. أبدى فأحيا انتشارُه عُلَى سُرحا جَلا منيراً مقامًه سنسى لهج

٤. أزهي مَداهُ استُدارُه حُلى مدحياً

واستشعر الأمن شامه بلاحرج ٧. والناصرُ الملكُ جارُهُ سَطامَرِ عالَ صَولاً تلاه استسامُ على فَرج

يسمى فينمس اعتسامه شذاأرج

إشراقُهُ وانتسامُهُ لمبتهج والنقع داج ظلامُ الدى لجرج

للحسرب صادحسائه إلى مُهيج

بالمشركين اقتحامه أخردكلج

و. بالمكرمات افتخاره فرى نُدحها

٦. يَومَ السهياج خِطارُه يُرى وضحاً

٧. يُزجي الكماة شِعارُه مُديرُ رحي

٨. يُلقى السُرّار غرارُه غداة طحا

\* التخريع:

الأبيات في ديوان التدبيج: م/١٥، س/١٤، ب/١٢ ـ ١٣، ظ/١٥١.

(٧) في ظ: صطا. ويقارن هذا البيت مع البيت السادس عشر من القصيدة الرائية، والبيت العشرين من القصيدة الميمية، والبيت السابع من القصيدة الحاثية.

(٣) في م وَ س وَ ظ: أبدا.

في ب: عُلاد في م: سنا.

ويقارن هذا مع البيت الحادي والأربعين من القصيدة الرائية، والبيت الثاني والعشرين من القصيدة الميمية، والبيت الأول من القصيدة الحاثية.

(٤) في م وَس وَظ: أزها ـ في ب وَظ: حُلاً.

في م رّ س رّ ب: (اعتبامه) لمبتهج.

(٦) في م وَس وَب: يُوا.

في م وُ س وَ ب: لَدا.

(٧) تي م وَ س وَ ب وَ ظ: رحا.

(٨) في ظ: للمشركين. ويقارن هذا مع البيت الرابع عشر من القصيدة الراثية، فقد وردت «بالمشركين». ويقارن أيضاً مع البيت الشامن عشر في القصيدة الميمية، فقد وردت: «والمشركين»، ويقارن مع البيت السادس من الحالية، فقد وردت وبالمشركين،

تمت القصائد التي اشتملت عليها المدبجة القدسية المسماة مدبجة (١) رهان الأذهان.

<sup>(</sup>٩) ليست في: س رُب.

# المدبجة العزيزية بهر الأحلام بسحر الكلام (القصيدتان ١٨، ١٩)

(۹۰ هـ)

قال(١) عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني [رحمه الله](٢):

هذا صدر أنشأته ليكون توطئة للمدبجة العزيزية المسماة ٣٠ (بهر الأحلام، بسحر الكلام، أنشأتها في سنة تسعين وخمسمائة.

الحمد لله الذي أظهر دينه، وشهر توطئته وتهدينه، وحمى أهله من الشرك أن يدينه، بالراية السعيد رأيها، الحميد رعيها، السديد وعيها، المنشورة لإقبال الفتوح بين يدي الملك العزيز عماد الدين أبي (أ) الفتح عثمان بن الملك الناصر صلاح السدين يوسف بن أيوب، شيّد الله دولته بالتأييد، والنصر المديد، والإسعاد العتيد، كما جبر به الأمور وقد هيضت (أ)، وأجرى ينابيع المكارم وقد غيضت (أ)، وذلل الجنود الصعبة إذ ريضت، فاطمأنت (ا) القلوب الواجفة (أ)، واستكنت الجنوب الراجفة، وأمنت الثغر الخائفة، وأذعنت الزمر الجائفة، بعزم الملك العزيز، أهل التقدم والتبريز، والأقدام والتنجيز، الذي جلا بلألائه بعزم الملك العزيز، أهل التقدم والتبريز، والأقدام والتنجيز، الذي جلا بلألائه زمانه، فعرف الخلائق من الفضل مكانه، فانساق إلى خدمته من أقدر، واشتاق

<sup>(</sup>١) نشرت هذه المدبجة في مجلة (laiamica) عدد (٢) ـ سنة ١٩٢٧م/ ٥٦٧ ـ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المركنين إضافة من: س. وهي موجودة في مجلة (Islamica).

<sup>(</sup>٣) في ظ: التي تلقب.

<sup>(</sup>٤) في م وَ س وَ ظ: أبو، وهي كذلك في مجلة (Islamica) .

<sup>(</sup>٥) هيضت: انكسرت.

<sup>(</sup>٦) غيضت: قلت ونقصت.

<sup>(</sup>٧) في م: فاطمُنْت.

<sup>(</sup>٨) الواجفة: المضطربة

إلى رؤيته من أحصر، واني قد صغت للبة جلاله، حلية سنية من جوهر خلاله، وبعثت بها إلى المقام العالي، معبرةً عما خص به من المعالي، وكنت مذ نقل المرحوم الملك الناصر، نضر الله وجهه في المقربين، وأعلى درجاته في عليين، أمسكت عن صياغة النظم لسواه، أو محاضرة ذي أمر لنجواه، حتى تبلج هذا الأمر الرشيد، والملك المشيد، فاعتقدت فرضا أن أصف مفاخره، بمبتكر يغبط آثره، ويخلد في الأجيال مآثره، مشتمل على قصيدة نظم مطلقة موسومة باسمه، ذات حكم علمية، وأمثال سياسية، وعلى مدبجة عزيزية، فريدة (١٠) معجزة اسمها «مدبجة بهر الأحلام بسحر الكلام».

<sup>(</sup>١٠) ليست في س. وهي غير موجودة في (Islamica).

<sup>(</sup>١١) انظر: ديوان التدبيج: م/٢١ ـ ٣٠. س/٢١ ـ ٣٠. ظ/١١٩ ـ ١٢٩.

#### (من البسيط)

وأول قضائد هذه المدبجة القصيدة المسماة الواصفة العزيزية الموسومة ذات الحكم العلمية، والأمثال السياسية، استفتاحها، على بركة الله تعالى (١٠):

١. هي العَـزاثم لابيضٌ وخرصان بها استباح العُلى الأيقاظُ أوصانُوا

٢. الملكُ دعوى إذا ما العزم صَدِّقها أَتَتْ فُتوحٌ لها في الخلق بُرهانُ

٣. فالصدِّق في القول والأفعال ِقاعدة لكلُّ أصرِ له في السنساس بُنسيانُ

ومنها(۲):

٤. يا ابن الذي طَهّر البيت المُقدس من

جيل تعبدهُم رجس وأوثانُ وأوثانُ ما المرادُ لطهر السّاحلين معاً سُارع إليه تُطعك الرّوم والسلّانُ

★ التخريج:

الأبيات في: ديوان التدبيج: م/٢٢، ٢٤، س/٢١، ٢٣، ظ/١٠٠، ١١٠، ١١٠، ٥٧٠.

\*\*\*

(١) انظر: ديوان التدبيج: م/٢٢، س/٢١، ظ/١٠٧.

(وانظر بقية القصيدة في م/٢٢ ـ ٢٤، س/٢١ ـ ٢٣، ظ/١٠٧ ـ ١١١، ١٠٧هـ ٥٦٨ / ١٥١هـ ٥٧٠ . وتقم في اثنين وستين بيتاً .

(٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٢٤، س/٢٣، ظ/١١٠، ١٩٤٠. ٥٧٠.

\*\*\*

في س: ولا (خرصان).

(من الطويل)

وثانى قصائد هذه المدبجة، قصيدة ميمية أولها(١):

١. أفاضَ النّدى فوق الغنى للمسالم وأفنى العسدا تحت القناوالصوارم نمت معسطماتٌ في فروع المكارم ألم عمادُ الهدى الملك العزيز الذي به

ومنها(۲):

٣. عمادُ الهُدى الملكِ العزيز بن فاتح ال

مُعاقبه والأفرنج أدهي معاقبه معاقبه عوادي من نبانبوقاحم في المسالم وأفني عوادي من نبانبوقاحم في المسالم في المسالم عوادي من نبانبوقاحم

★ التخريج:

الأبيات في: ديوان التدبيع: م/٢٩، مر/٢٨، Islamica ، ٨٨، ٥٧٩،

والبيتان الثالث والرابع في : ديوان التدبيج : ظ/١٩٣.

\*\*\*

(١) انظر: ديوان التدبيج: م/٧٩ ـ ٣٠. س/٧٨ ـ ٢٩. ظ/١٧ Islamica ١٣/٥.

(وتقع في أربعين بيتاً في م وَ س. وهي في ظ سبعة عشر بيتاً فقط، فقد وقع خرم في هذه النسخة من المخطوطة)، وسقطت منها الأبيات السبعة الأولى، وسقطت الأبيات الاخيرة الستة عشرة، ولم يذكر فيها سوى البيتين الثالث والرابع).

(٣) انظر: ديوان التدبيج: م/٢٩، س/٧٨، ظ/١١٣، Islamica ، ١١٣٠.

 $\star\star\star$ 

(١) في م وَ س: الغنا ــ وأفنا.

(٤) في م و س: الغنا.

# المدبجة ذات الأنهار الأربعة في الملك الظاهر بن صلاح الدين (القصائد ٢٠ ـ ٢٢)

(من الطويل)

قال (١) عبد المنعم بن عمر (٢) بن حسان الغساني الأندلسي الجلياني في سنة الاحكام، والحمد لله الذي جعل الملوك صفوة الأنام، وجلوة الأيام، وقدوة الأحكام، وأسوة الأحكام، فهم نور لدى الأظلام، وناز على الأعلام، إلى فنائهم (١) يرتجل أرباب الأحلام، وفي ثنائهم (١) يرتجل أصحاب الأقلام، فكم فيهم من ذي همم يرتاد جذب الخبير الماهر، وذي شيم يقتاد قلب البصير الطاهر، كمثل شمائل الملك الظاهر، لأنه أكمل الملوك النظار فهما، وأنفذهم في رمايا الأسرار سهما، فنظره إذا فوق إلى أغراض المشكلات أصمى (٥) وفض عرى الحوادث المعضلات فصما، فنواصل الحمد لله الذي اختص هذا الملك بما لم يجر مثله في الأوهام، ويسر لنا تحبير ذكره بسابق الإذن منه والإلهام، وصلواته على سيدنا محمد أفصح ناطق بجوامع الكلام، وأنصح صادق يدعو بعد، فإنه لما أذن الله تعالى (١) لي بالحركة إلى المقام الظاهري الأرفع، قادماً عليه بأعجب التحفة من المقال المبدع، من مدبجة خرقت العوائد صياغتها، عليه بأعجب التحفة من المقال المبدع، من مدبجة خرقت العوائد صياغتها، واستغرقت الأوابد بلاغتها، وما يساوقها مما يعجب مملوحة ومسموعة، وأدرك منه ما المعتاضين منظومه ومسجوعه، فتلقاه باعتبار المطلع الألمعي، وأدرك منه ما

<sup>(</sup>١) هناك خرم في ب، وَ ظ، فقد سقطت مقدمة هذه المدبجة وصورتها من ب (انظر م ٩٣ - ٩٩، وُ س ٨٧ ـ ٩٣). وسقطت مقدمة المدبجة وصورتها، وكيفية قراءتها، والأبيات الستة الأولى منها، من ظ.

<sup>(</sup>٢) ليست في س.

<sup>(</sup>٣) في م: فناءيهم.

<sup>(</sup>٤) في م: ثناءيهم.

<sup>(</sup>٥) قي م وَ س: أصما.

<sup>(</sup>٦) ليست في: س.

يعزب عن الأصمعي، ثم أسال نائله سيل الوابل الربيعي، جوداً تعدى حدً العرضي فيضاً والطبيعي، فعاينت من دقائق اطلاعه، وجلائل اصطناعه، ما يضيق الوصف عن اتساعه، ولو طال في البلاغة امتداد باعه. وهذه المدبجة ذات الأنهار المضاعفة، ذات الأنهار الأربعة، أولها الدوحة الغضراء(۱) «سرحة الأحكام وأُعجوبة الكلام»، وهي صورة شجرتين ملتفتين تشتمل على أربعين بيتاً عينيه، لزومية، مزدوجة اللزوم، متناظرة، متقابله، الذي على اليمين مثله عن اليسار في مثل موضعه وشكله، مفرعاً من الأصل على هيئة الآخر، فاعتبر ذلك»(۱).

وقال عبدالمنعم الجلياني، في أول مدبجته هذه، قصيدته العينية الموسومة بدالدوحة الغضراء، سرحة الإحكام، وأعجوبة الأنام، وأولها<sup>(1)</sup>:

١. سبا بالحسام العضب كُلُّ منازع وأورد بحر الجود صفو المشارع

ولما فرغ من القصيدة العينية ، انتقل إلى القصيدة الرائية ، من قصائدهذه المدبجة ، وأولها(1):

٢. سَبِ الصَّلْبَ مني مُوقداً لأواره غَزالٌ ثواه باغياً في جوارِه

<sup>(</sup>١) الغضراء، الأرض الطيبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: م/٩٣، ١٠٠، س/٨٧، ٩٤، ب/٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: م/١٠٠، س/٩٤، ب/٤٧.

<sup>(</sup>وانظر بقيتها في م/١٠٠ ـ ١٠١، س/٩٤ ـ ٩٥، ب/٧٧ ـ ٤٨، ظ/١٦١ ـ ١٦٣. وتقع في أربعين بيتاً في ظ، فقد سقطت الأبيات الستة الأولى منها).

<sup>★</sup> التخريج:

البيت الأول من القصيدة العينية في: ديوان التدبيج: م/١٠٠، س/٩٤، ب/٤٧.

<sup>\* \* \*</sup> 

الأبيات ٢ \_ 0 من القصيدة الراثية في : ديوان التدبيج : س/٩٥، ٩٧، ظ/١٦٣، ١٦٥، ١٦٧. والبيت الثاني منها في : ديوان التدبيج : م/١٠١، ب/٤٨.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان التدبيج: م/١٠١، س/٩٥، ب/٤٨، ظ/١٦٣.

<sup>(</sup>وانظر: بقيتها في م/١٠١ ـ ١٠٢، س/٩٥ ـ ٩٧، ب/٤٨ ـ ٤٩، ظ/١٦٣ ـ ١٦٦. وتقع في

ومنها(۱):

٣. تباشرَ حزبُ الظاهر الملكِ إذرأوا سُلوك مُعسانٍ راشدٍ في افستسقارِه على المسلوِ في افستسقارِه على المسلوِ في المسلوول على المسلوول على المسلوول على المسلوول المسل

رِ الساس مِنسادِيدُ شِركِ وهـــي حَشـــوُ جداره

ومنها(۲):

وجـ لَّ فبـان الـكفـ رُإذبانَ أهلُهُ من الـشـام مطروداً جلا عن قراره

ولما فرغ من القصيدة الراثية، انتقل إلى أربعة أبيات منها(")، ثم انتقل إلى القصيدة اللامية(") من قصائد هذه المدبجة، وأولها("):

١. حَمى المسجدَ الأقصى فطالَ مطهراً وأودعـ ثل جمعـاً كباراً رجـالـ ثل المناف الأفـق نالـ ثل المناف المناف الأفـق نالـ ثل المناف المناف

٣. فواتع نُعماه بها قَرُّودُه وإكرامُ مشوَى عهده واشتماله

٤. ففي القلعبةِ الشُّهباء من بعيده ابنيه

بقوّة عزم كلُّ مصرِ عيالـه

\*\*\*

★ التحريج .

الأبيات ١ ـ ٤ من القصيدة اللامية في: ديوان التدبيج: م/١٠٣، س/٩٨، ظ/١٦٧، ١٦٨.

\*\*\*

(وانظر بقيتها في المصدر نفسه: م/١٠٣، س/٩٨، ظ/١٦٧، ١٦٧، وتقع في أربعة عشر بيتاً في كل نسخة من نسخ المخطوط).

\*\*\*

واحمد وستين بيتاً، كما في س وظ، ونقصت ثلاثين بيتاً في الأصل (م)، وهي الآبيات الواردة في س/٩٦ ب، ٩٧ أ. وذكرت (ب) ثلاثة وعشرين بيتاً منها، وسقط منها بذلك ثمانية وثلاثون بيتاً، وهي الأبيات الواقعة في س/٩٦ أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: ديوان التدبيج: س/٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه: س/٩٧، ظ/١٩٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر؛ المصدر نفسه: م/١٠٢، س/٩٧، ظ/١٦٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه: م/١٠٣، س/٩٨، ظ/١٦٧، ١٦٢٠.

#### (من الطويل)

قال حكيم الزمان أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني المجلياني الأندلسي، في سنة ٥٦٢ ه، مناجاة، يذكر فيها المسجد الأقصى (١):

1. سألتُسك يا وهُسابُ بالآية الكُبرى وبسالساحة الغبراء والقبة الخضرا

٢. وبالمسجد الأقصى، وبالحبل، والعصا

وبالنشأة الأولى ، وبالنشرة الأخرى

٣. وبالنور، والبرهان، والفيض، والبها

وبالصبغة العظمى، وبالحكمة الغراً

أنسلنسي ما شوقتني لمنالِه وأسعد به جدي ، وزدني به فخسرا

ه. وأوجد فؤادي منه روحاً وراحةً تطيب لي نفساً، وتشرح لي صدرا

★ التخزيج:

الأبيات في: ديوان الحكم وميدان الكلم (تحقيق كتاني)/ ٨٤، ديوان الحكم وميدان الكلم (تحقيق الثقفان)/ ١٦٧.

\* \* \*

(١) انظر: بفيتها في: ديوان الحكم.

(١) الآية الكبرى: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَرَاهُ الآية الكبرى ﴾ (النازعات الآية رقم ٢٠)

الساحة الغبراء: الأرض.

القبة الخضرا: السماء.

(٢) إشارة إلى العصا التي قلبت حية في يد موسى عليه السلام. وإشارة إلى قصص سيدنا موسى عليه السلام، حين تجمع السحرة.

#### (من الخفيف)

وقال الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني، الجلياني، الأندلسي، نفحة عُلوية، في سنة ٩٦٥ هـ، وذكر فيها القدس وسلوان(١)، ومنها(١):

سترِحْ من قِران هم يلزُّ حجد الأقصى، هناك للجدع هزُّ عين سلوان، حيثُ بورك نزُّ وهو ينفي عنه كُلوماً تحرزُ

لا تراه بحادث يستفيز

١. كُن عزيزاً أو عزَّ عمَّا يعسزُ

٢. واسرح القلب في المقدس بالمس

٣. واسقِ وكلم ااشتكى غلة من

افغسل القلب بالسلو إلى أنْ

★ التخريج:

الأبيات في: ديوان الحكم وميدان الكلم (تحقيق كتاني)/٤٧٣.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) قال ابن البناء البشاري المقدسي: سلوان محلّة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة تسقي جناناً عظيمة، وقفها عثمان بن عفان، رضي الله عنه، على ضعفاء بيت المقدس. ويقال: عين سلوان عين نضّاخة يتبرك بها، ويستشفى منها بالبيت المقدس.

<sup>(</sup>انظر: معجم البلدان ٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان الحكم وميدان الكلم/ ٤٧٣.

#### (من الطويل)

وقال الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الجلياني الأندلسي قصيدة مناجاة، في سنة ٥٩٧ هـ، ويتحدث فيها عن القدس(١):

فهم كالأفاعي تنفث السّم بالسطيع وكم يجلبون الضحر للبيّن النفع وكم ينسبون القبح للحسن الصّنع وأوسعهم رفدي ، فيسعون في منعي كأنجرة خضراء تسبق باللذع ولاحيلة في ألفة من بنسي نوعي لهم كفّ بغني ، أوتُكافيه بالقطع ولاحاسداً يرمي الأكابر بالوضع ليأكل لحم الأتقياء على السبع ولا مُطرياً في السوّل يبغيه بالخدع وعلمك فيهم فوق ما ناله وسعي وعلمك فيهم فوق ما ناله وسعي تد انخلعوا من ربقة العقل والسّرع بخير رفيق للوحيد وللجمع عكوف تجافي على القلب والسّمع عكوف تجافي على القلب والسّمع عكوف تجافي عن سوى ذلك الرّبع تشبت ما يلقى على القلب والسّمع

١. إلهي أجسرني من شُروربني نوعي ٢ . فكم يرقبون الحرَّ، يبغون وصمةً ٣ ـ وكم يقلبون الصُّبح في الفضل ظلمةً ١ أطاوعهم جهدي ، فيهوون مُكرهي وأدنو إليهم للتآلف، إذبهم ٦. وجدتُ لألف الوحش والطيرحيلة ٧. فيارب أنت المستغاث، فلاتدع ٨. ولا تبق منهم مُنكراً لفضيلة ٩. ولاذارياء ينصُبُ السدين مجمعاً ١٠. ولامُغرياً بالسُّوء، يصغى تحسباً ١١. دعوتك يارحمن في بعض مكرهم م ۱۲ . فشرده منى بكيدك، إنهم ١٣. وفي الملأ الأعلى ، فحقق تألفّي ١٤. مقيماً بضاحي ربع قُدسك عاكفاً 10. أراقبُ من آفاق جودك نفحـةً

الأبيات في: ديوان الحكم وميدان الكلم (تحقيق كتاني)/ ١٧٥ ـ ١٨٥.

\* \* \*

<sup>🖈</sup> التخريج:

<sup>(</sup>١) ديوان الحكم وميدان الكلم ١٧٥ ـ ٥١٨.

 <sup>(</sup>٥) الأنجر: كلمة فارسية، ومعناها: مِرْساة السفينة، وقيل: خشبات يفرغ بينها الرصاص المذاب، فتصير
 كأنها صخرة، ورؤوس الخشب نائتة تشد بها الحبال، وترسل في الماء.

والأنجرة: اسم جنس من النبات، وهو بالفارسية أنْجورة وبالعربية قُرّاص. والقراص نبت ينبت في السهول. والقيعان، والأدوية، وهو حامض يقرص إذا أكل منه شيء. واحدته قُرّاصة. ويقال بالعامية: قُرَّاصة.

<sup>(</sup>انظر: اللسان: مادة نجر، المعرب/٧٥).



## فهرست المصادر والمراجع المخطوطات

- ديوان أدب السلوك عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الجلياني الأندلسي نسخة مخطوطة برلين.
- ديوان التدبيج أو ديوان المدبجات أو ديوان منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر الحكيم أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر بن حسان الغساني الجلياني الأندلسي:
  - \_ نسخة مخطوطة مانشستر.
    - \_ نسخة مخطوطة أبسالا.
  - \_ نسخة مخطوطة أحمد الثالث.
    - \_ نسخة مخطوطة الظاهرية
  - (وهي مأخوذة عن نسخة الخالدية في بيت المقدس).
    - ـ نسخة مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس.
- \_ ديوان الحكم وميدان الكلم \_ أبوالفضل عبدالمنعم بن عمر الغساني الأندلسي الجلياني:
  - ـ تجقيق فخري كتاني ـ رسالة ماجستير ـ جامعة القاهرة.
  - \_ تحقيق عبدالله علي ثقفان \_ رسالة ماجستير \_ جامعة الرياض .
- عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ابن الشعار الموصلي، كمال الدين أبوالبركات المبارك بن أبي بكر أحمد. . . (ت ع عه) . نسخة مكتبة اياصوفيا استانبول .
- ملخص تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .
  - (نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الأردنية).

#### وَفَعُ محير الرَّجِي الْمُجَنِّرِيَّ السُّكِيّرِ لادِّنَ الْفِرُووكِرِي www.moswarat.com

#### المطبوعات

- الإحاطة في أخبار غرناطة - لسان الدين بن الخطيب.

حقق نصه، ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبدالله عنان ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ ١٣٩٧ ـ ١٣٩٧ هـ، ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧ م.

- الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان المسماة بالمآخذ الكندية من المعاني الطائبة ضياء الدين بن الأثير تقديم وتحقيق د. حفني محمد شرف مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٨ م.
- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ابن شداد، عزالدين أبوعبدالله محمد بن على بن إبراهيم (ت ٦٤٨ هـ)،
- ★ تاريخ مدينة دمشق ـ عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه د. سامي الدهان ـ المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ـ ١٣٧٥ هـ/١٩٥٦ م.
- ★ تاريخ لبنان والأردن وفلسطين ـ عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه د. سامي الدهان ـ المعهد الفرنسي للدراسات العربية ـ دمشق ـ ١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ م.
- \_ الأعلام \_ خير الدين الزركلي \_ دار العلم للملايين \_ الطبعة الرابعة \_ بيروت \_ ١٩٧٩ م.
  - ـ البداية والنهاية \_ أبوالفداء، الحافظ بن كثير.
  - (ت ٧٧٤ هـ) \_ مكتبة المعارف \_ بيروت.
- البديع في نقد الشعر أسامة بن منقذ تحقيق د. أحمد بدوي، ود. حامد · عبدالمجيد مراجعة إبراهيم مصطفى مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر القاهرة ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦٠ م .
  - بلادنا فلسطين ـ مصطفى مراد الدباغ.
  - ★ في بيت المقدس \_ دار الطليعة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى \_ \* 1840 هـ/١٩٧٥ م.
  - ★ ديار الجليل \_ دار الطليعة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ الطبعة الأولى \_
     ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م.
    - ـ تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان.

- تاريخ إربل (المسمى نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل) شرف الدين ابوالبركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي، المعروف بابن المستوفى (ت ١٣٧ هـ) حققه وعلق عليه سامي بن السيد خماس الصقار دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة والإعلام ١٩٨٠ م.
- تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان نقله إلى العربية د. السيد الباز العريني دار الثقافة بيروت الطبعة الأولى .
- تاريخ قضاة الأندلس الشيخ أبوالحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت المالقي ١٤٠٠ م.
- تاريخ المزة وآثارها شمس الدين محمد بن علي بن طولون (ت ٩٥٣ هـ) تحقيق محمد عمر حمادة دار قتيبة دمشق الطبعة الأولى 1٤٠٤ هـ/١٩٨٣ م.
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر) من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري د. إحسان عباس دار الأمانة مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى بيروت ١٣٩١ هـ/١٩٧١ م.
- تذكرة الحفاظ أبوعبدالله، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دار إحياء التراث العربي ١٣٧٤ هـ.
- ترويح القلوب في ذكر الملوك من بني أيوب المرتضى الزبيدي -(ت ١٢٠٥هـ) - تحقيق د. صلاح الدين المنجد - دمشق -١٣٩١هـ/١٩٧١م.
- تكملة إكمال الاكمال في الأنساب والأسماء والألقاب جمال الدين أبوحامد محمد بن علي المحمودي، المعروف بابن الصابوني (ت ١٨٠هـ) حققه وعلق عليه د. مصطفى جواد مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٣٧٧ هـ/١٩٥٧ م.
- تهذيب تاريخ دمشق الكبير الحافظ أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابز, عساكر (ت ٧١٥ هـ) هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران

- (١٣٤٦ هـ) دار المسيرة بيروت ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م.
- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة . كمال الدين أبوالفضل عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي . مطبعة الفرات . بغداد . ١٣٥١ هـ .
- خريدة القصر وجريدة العصر العماد الأصفهاني (ت ٥٩٧ هـ) قسم شعراء المغرب والأندلس تحقيق د. عمر الدسوقي، ود. علي عبدالعظيم دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٤ م، ١٩٦٩ م
- ★ قسم شعراء المغرب والأندلس ـ تحقيق آذرتاس آذرتوش ـ نقحه وزاد عليه: محمد المرزوقي، ومحمد العروسي المطوي، والجيلاني بن الحاج يحيى ـ الدار التونسية للنشر ـ ج ١: النشرة الثانية ـ ١٩٧٣م، ج ٢: ١٩٧١م، ج ٣: ١٩٧٧م.
- الخطط المقريزية (أو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) تقي الدين أحمد بن على المقريزي دار صادر للطباعة والنشر بيروت.
- الدارس في تاريخ المدارس عبدالقادربن محمد النعيمي الدمشقي (ت ٩٢٧ هـ) عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسني مطبعة الترقي بدمشق ج ١: ١٣٦٧ هـ/ ١٩٥١ م.
  - ـ ديوان أبي تمام ـ تحقيق د. محمد عبده عزام.
    - ـ ديوان أبي الطيب المتنبي ـ شرح العكبري .
- ذيل تاريخ بغداد الحافظ محب الدين بن محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣ هـ) دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
- الذيل على الروضتين في أخبار الدولتين (أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع للهجرة) أبوشامة المقدسي، عبدالرحمن بن اسماعيل (ت ٩٦٥ هـ) عرف الكتاب، وترجم للمؤلف، وصححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري عني بنشره، وراجع أصله عزت العطار الحسيني دار الجيل بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٤ م.

- \_ الـذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة \_ أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت ٧٠٣ هـ) \_ السفر الخامس \_ تحقيق د. إحسان عباس \_ نشر وتوزيع دار الثقافة \_ بيروت .
- ديل مرآة الزمان \_ قطب الدين أبوالفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت ٧٢٦هـ) \_ الطبعة الأولى \_ حيدر آباد الدكن \_ الهند \_ 1٣٧٤هـ/١٩٥٤ م.
- \_ رايات المبرزين وغايات المتميزين \_ ابن سعيد الأندلسي \_ تحقيق د. النعمان عبدالمتعال القاضي \_ القاهرة \_ ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م.
- الروض المعطار في خبر الاقطار محمد بن عبدالمنعم الحميري حققه د. إحسان عباس مكتبة لبنان الطبعة الثانية ١٩٨٤ م.
  - \_ (كتاب) الروضتين في أخبار الدولتين \_ أبوشامة المقدسي :

الجزء الأول: تحقيق د. محمد حلمي محمد أحمد، مراجعة د. محمد مصطفى زيادة. القاهرة. القسم الأول: ١٣٧٦ هـ/١٩٥٦ م، القسم الثانى: ١٩٦٦ م/ القاهرة.

- \_ (كتاب) الروضتين في أخبار الدولتين \_ أبوشامة المقدسي \_ دار الجيل \_ بيروت.
  - السلفي، الحافظ أبوطاهر د. حسن عبدالحميد صالح.
- \_ سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد الشام ومصر والجزيرة (٥٧٠ ـ ٥٨٩ هـ/ ١١٧٤ ـ ١١٩٣ م) ـ د. دريد عبدالقادر نوري ـ مطبعة الإرشاد ـ بغداد ـ ١٩٧٦ م.
- \_ سير أعلام النبلاء \_ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . ج٢١ : حققه د . بشار عواد معروف ، ود . محيي هلال السرحان \_ مؤسسة الرسالة \_ الطبعة الأولى \_ بيروت \_ ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م .
- شذرات النذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي، أبوالفلاح عبدالحي (ت ١٠٨٩ هـ) منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت.

- شعلة الإسلام هارولد لامب ترجمة محمود عبدالله يعقوب مراجعة د. جمال الدين الشيال مكتبة المثنى بغداد ١٩٦٧ م.
- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب أحمد بن إبراهيم الحنبلي (ت ٨٧٦ هـ) تحقيق ناظم رشيد من منشورات وزارة الثقافة والفنون الجمهورية العراقية ١٩٧٨ م.
  - صلة الصلة ـ أبوجعفر أحمد بن الزبير. مكتبة خياط ـ بيروت.
- طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت ٧٧١هـ) تحقيق محمود محمد الطناجي، وعبدالفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبي .
- العبر في خبر من عبر شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق فؤاد سيد.
- \_ علاقات بين الشرق والغرب \_ عبدالقادر يوسف \_ منشورات المكتبة العصرية \_ صيدا \_ بيروت \_ 1979 .
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني حققه وعلق حواشيه محمد محيي عبدالحميد مطبعة حجازي الطبعة الأولى القاهرة ١٣٥٣ هـ/١٩٣٤ م.
- عيون الأنساء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة ، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي شرح وتحقيق د. نزار رضا منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٦٥ م.
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة ابن سعيد أبوالحسن علي بن موسى الأندلسي (ت ٦٨٥ هـ) تحقيق إبراهيم الأبياري الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ١٩٦٧ م.
- - الفتح القسي في الفتح القدسي ـ العماد الأصفهاني .

تحقيق وشرح وتقديم محمد محمود صبح \_ الدار القومية للطباعة والنشر.

- فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ) تحقيق د. إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت . ١٩٧٣ ـ ١٩٧٤ م .
- \_ في رحاب دمشق \_ محمد أحمد دهمان \_ دار الفكر بدمشق \_ الطبعة الأولى \_ ١٩٨٢ هـ / ١٩٨٧ م .
- القاموس المحيط ـ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ـ مطبعة
   مصطفى البابى الحلبى بمصر ـ الطبعة الثانية ـ ١٣٧١ هـ/١٩٥٢ م.
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية محمد بن طولون الصالحي (ت ٩٥٣ هـ) تحقيق محمد أحمد دهمان مطبعة دار أبوبكر.
- القسم الأول: ١٤٠١ هـ/١٩٨٠ م. القسم الثاني ١٤٠١ هـ/ ١٩٨٠ م.
- الكامل في التاريخ عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) دار صادر دار بيروت بيروت.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة ـ منشورات مكتبة المثنى ببغداد ـ بيروت.
- لسان العرب ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ٧١١هـ). مصورة مطبعة بولاق الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر.
  - مجلة الرسالة العدد (٤١١) ١٩٤١ .
  - \_ مجلة المجمع العلمي العربي \_ دمشق .
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين بن الأثير قدم له وحقق عليه د. أحمد الحوفي، ود. أحمد بدوي مكتبة نهضة مصر الطبعة الأولى القاهرة.
- \_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان \_ اليافعي ، عفيف الدين أبوالسعادات عبدالله بن أسعد (ت ٧٦٨ هـ) \_ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت \_ لبنان . الطبعة الثانية \_ ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م .

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ـ سبط بن الجوزي، شمس الدين يوسف بن قزأوغلي بن عبدالله (ت ٢٥٤ هـ) ـ ج ٨ ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند ـ ١٣٧٠ هـ/١٩٥١ م.
- ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ دار صادر ـ دار بيروت ـ بيروت ـ بيروت ـ 1٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م.
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي (ت ٦٩٧ هـ) نشره د. جمال الدين الشيال.
- المقتضب من تحفة القادم أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر. . . القضاعي تحقيق ابراهيم الأبياري دار الكتاب اللبناني 1807 هـ/١٩٨٣ م .
- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال عبدالقادر بدران (ت ١٣٤٦ هـ) المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق ١٣٧٩ هـ/١٩٦٠ م.
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة دار الكتب الشرقية تونس ١٩٦٦ م .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جمال الدين أبوالمحاسن يوسف بن تُغْرى بَرْدى الأتابكي (ت ٨٧٤ هـ).
  - دار الكتب المصرية المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر.
- نزهة الأنام في محاسن الشام أبوالبقاء عبدالله البدري دار الرائد العربي بيروت ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب أحمد بن محمد المقري التلمساني تحقيق د. إحسان عباس دار صادر بيروت . ١٣٨٨ هـ/١٩٦٨ م .
- النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية نجم الدين أبومحمد عمارة بن أبي الحسن الحكمي اليمني اعتنى بتصحيحه هرتويغ دورنبرغ طبع في مدينة شالون ١٨٩٧م.
- النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال دار النهضة العربية الطبعة الرابعة القاهرة ١٩٦٩ م.

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية بهاء الدين بن شداد (ت ٦٣٢ هـ) تحقيق د. جمال الدين الشيال الطبعة الأولى الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٤ م.
- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل البغدادي استانبول ج ١ : ١٩٥٥ م مكتبة المثنى بغداد.
  - الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي .
- الـوساطة بين المتنبي وخصومه القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي دار القلم، بيروبت ١٣٨٦ هـ/١٩٦٦ م.
- \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان \_ أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ٦٨١ هـ) \_ تحقيق د. إحسان عباس \_ دار صادر \_ بيروت.
- Islamice Vol. 2. 1927.
- Catelogue of the Arabic Manuscripts is the John Rylande library Manchester. by; A.
   Mingama.
- Geschichte Der Arabischer hitteratur Prof Dr. C. Brockelman.

رَفَعُ عبر (ارَّعِی (الْخِتَّرِيُّ (اَسِکَتِرَ) (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوکُسِتِ www.moswarat.com

### الفهارس الفنية



رَفْخُ حبر (لرَّجَمِيُ (النَّجِّرَي (سِکتر) (لانْدُرُ (الِفِرووكرِي www.moswarat.com

# فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ورودها

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصِحَابِ الأَيْكَةُ لَظَالَمِينَ، فَانْتَقَمَنَا مِنْهُمُ وَإِنْهُمَا لِيَامِامُ مبين﴾.

(الآيتان ٧٨، ٧٩ من سورة الحجر): ٨٣.

قال تعالى: ﴿كَذَّبِ أَصِحَابِ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبُ أَلَا تَتَقُونَ. إِنِي لَكُم رسول مبين. فاتقوا الله وأطيعون﴾.

(الآيات ١٧٦ ـ ١٧٩ من سورة الشعراء): ٨٣.

قال تعالى: ﴿وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد﴾.

(الآية ١٤ من سورة ق): ٨٣.

قال تعالى: ﴿قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً ﴾.

(الآيتان ٩٤، ٩٥ من سورة الكهف): ٨٣، ١٣٣.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، إِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يُسْطُوا إليكم أيديهم ، فكف أيديهم عنكم ، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

الآية ١١ من سورة المائدة): ١١٤

قال تعالى: ﴿ وَمِن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور.

(الآية ٢٢ من سورة لقمان): ١٢٩

# فهرس الأعلام (<sup>أ</sup>)

(الملك) الإبرنس: ٨١، ١٢٧، ١٣٨، ١٤١.

ابن الأثير، ضياء الدين، أبوالفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني، الجزري، المعروف بابن الأثير: ٧٤.

ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالكريم بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير: ٤٤.

أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي، موفق الدين، المعروف بابن أبي أصيبعة: انظر: ابن أبي أصيبعة.

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، السلفي: انظر: السلفي.

آدم: ۱٤١.

الإسكندر: ١٢٤، ١٣٨.

إسماعيل بن حامد الأنصاري الخزرجي القوصي، شهاب الدين: ٦٢،

إسماعيل البغدادي (صاحب هدية العارفين): ٩٧،٩٥.

(الملك) الأشرف موسى بن الملك العادل: ٢٣، ١٤٧.

(الملك) الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين: ١٥٨، ١٣٦.

#### 

باقل: ۱۳۱.

الباهلي: أبوالحكم، عبدالله بن مظفر: ١٨، ١٩.

ابن البرَّاق، أبوعمرو محمد بن علي بن البراق: 10.

بروكلمان: ۲۰، ۹۰.

**(ご)** 

التبريزي، أبوالخير بن أبي المعمر، المحدث: ٦٢، ٦٣، ٦٨، ٩٩، ١٩٠.

أبوتمام، حبيب بن أوس: ٧٤، ٨٤.

(<del>'</del>

ثمود: ۸۳، ۹۰، ۱۵۷.

(جـ)

جبرائيل: ١٣٢.

الجرجاني (القاضي): ٧٩.

الجلياني، عبدالمؤمن بن عبدالمنعم: ٦، ٦١، ٦٩، ١٠١، ١٠٥، ١٠٧.

(ح)

حاجي خليفة: ۸۷، ۹۰، ۹۳.

حازم القرطاجني: انظر: القرطاجني.

حازم بن نبيه: ۳۸، ۱۳۱.

الحريري: ٨٨.

حسان: ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۵۵.

أبوالحكم الباهلي: انظر: الباهلي.

(خ)

الخضر (عليه السلام): ١٣٨.

-191-

ابن الخطيب، لسان الذين: ١٩، ٦٠، ٦٢.

أبوالخير بن أبي المعمر التبريزي المحدث: انظر: التبريزي.

(ذ)

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ١٩، ٦٠، ٩٠.

**(U)** 

راجح بن حسان: ۳۰، ۲۰، ۱۰۳، ۱۳۱.

ابن رشيق: ٧٩.

(ċ)

ابن الزبير، أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغساني: ١٨، ٢٢، ٩٢.

الزركلي: ۲۰، ۸۸، ۸۰.

(w)

ساسان: ۲۰.

سحبان: ۱٤٣.

ابن سعيد الأندلسي: ١٦، ١٨، ٢٢، ٢٤، ٤٨، ٦٠، ٩١.

سلامة بن طاهر: ۱۳۰.

السلفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم: ٣٦.

(m)

ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر: ۱۸، ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲.

أبوشامة المقدسي، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن

شاور (الوزير): ۲۹.

شعیب: ۸۲، ۸۳، ۱۲۸، ۱۶۱.

#### (ص)

صالح عليه السلام: ١٥٧.

ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبوالعباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي، المعروف بابن أبي أصيبعة: ١٠، ١٨، ١٨، ٢٤، ٢٥، ٢٠، ١٠، ١٨، ١٠، ١٤٠، ١٠، ١٤٠.

(ض)

ضرغام (الوزير): ٢٩.

(d)

أبوالطيب المتنبى: انظر: المتنبى

(ظ)

(الملك) الظاهر، غازي بن صلاح الدين : ۸، ٤٩، ٧٠، ٧١، ١٠٧، ١٠٧، ١٠٧.

(8)

عبدالقادر يوسف: ١٣٨.

أبوعبدالله بن يحيى المرسى: ٦٢.

عبدالله بن على ثقفان: ٦، ٧.

عبدالله مخلص: ۸۸.

عبدالمنعم الجلياني: ورد في معظم الصفحات.

عبدالمؤمن بن عبدالمنعم الجلياني: انظر الجلياني.

أبوعبيده، عامر بن الجراح: ٨٤، ٨٥، ١٣٥.

عبيدالله بن مظفر الباهلي، أبوالحكم: انظر: الباهلي.

ابن العديم، القاضي أبوالقاسم عمر بن أحمد بن أبي جرادة: ٢٧، ٥٨.

عرقلة الدمشقى: ١٨.

العماد الأصفهاني، أبوعبدالله محمد بن صفي الدين أبي القرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء محمد، المعروف بالعماد الأصفهاني: ١٠٠، نفيس الدين أبي الرجاء محمد، المعروف بالعماد الأصفهاني: ١٠٠، ١٣٧،

السديد عمد بن يوسف القفصى: ٧٧، ٥٨، ٦٢.

(الوزير) عمر: ٢٥، ٢٦، ٢٧.

عمر بن الخطاب: ٣٤، ٨٤، ٨٥، ١٢٧، ١٣٥، ١٣٨.

العزيز: ١٢٥

(الملك) العزيز عثمان بن صلاح الدين: ٨، ٤٦، ٧٠، ١٠٤، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٢، ١٣٦،

(الملك الأفضل نور الدين) على بن صلاح الدين: انظر: الملك الأفضل أبوالحسن على بن عبدالرحيم الخطيب بضريح الخليل: ٦٢.

(غ)

(الملك الظاهر غياث الدين) غازي بن صلاح الدين: انظر: الملك الظاهر.

(ف)

فخري کتاني: ۲، ۱۹.

(ق)

قدار: ۸۳، ۹۰، ۱۵۷.

القرطاجني، حازم: ٧٩.

(أبوالحسن) القطيعي، محمد بن أحمد بن عمر القطيعي البغدادي: ٦٢،

.74

الكتبي: انظر ابن شاكر الكتبي.

كحالة: ٦٥.

کسری أنوشروان, ۴٤.

الكند: ٨٠، ٨١، ١٤٠، ١٤١.

(9)

المتنبي، أبوالطيب: ٢٠، ٧٤، ٨٤.

محمد ﷺ (الحبيب، الرسول، المصطفى): ۳۰، ۳۱، ۹۲، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۸،

. 101

محمد الأعمى: ٣٩.

محمد بن أحمد بن عمر القطيعي البغدادي: انظر: القطيعي.

محمد بن شاكر الكتبي: انظر: ابن شاكر.

محمد بن صفي الدين أبي القرج محمد بن نفيس الدين أبي الرجاء محمد: انظر: العماد الأصفهاني.

محمد بن علي بن البراق، أبوعمرو: انظر: ابن البراق،

محمد بن محمود بن الحسن به هبة الله بن محاسن، المعروف بابن النجار البغدادي: انظر: ابن النجار.

المراكشي: أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي: ٢٠، ٢٠، ٩٢.

مُرِّي (ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية): ٩٨، ٩٨، ١٢٧.

المقرى: ١٥، ٢١، ٤٧.

. ለለ ‹ ኘወ : Mingana

(الملك الأشرف) موسى بن الملك العادل: انظر: الملك الأشرف.

#### (i)

ابن النجار، الحافظ محب الدين محمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن محاسن، المعروف بابن النجار البغدادي: ۲۱، ۲۲، ۸۱، ۶۹، ۵۰، ۹۹، ۲۳، ۲۳، ۹۱،

(6)

ابن واصل الحموي، محمد بن سالم: ١٠٦.

#### (ي)

يأجوج: ١٠٦.

ياقوت الحموي: ١٧، ١٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٨٧.

(يعقوب عليه السلام): ١٣٤، ١٣٩.

(يوسف عليه السلام): ١٢٤.

يوسف بن أيوب: انظر: صلاح الدين.

(أبوالفتح) يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر البغدادي: ٦٣، ٦٣.

# فهرس الجماعات والأقوام (أ)

الأتراك: ١٣٩.

الأسباط: ١٧٤، ١٣٤.

إسبان: ۸۱، ۱۶۱.

الاسبتار: ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۱۳۷.

أصحاب الأيكة: ٨٢، ٨٣، ١٤١.

آل محمد: ١٦١.

(**!**)

بنو إسرائيل: ١٣٢.

(بنو الأصفر آل الأصفر): ٤٦، ٧٥، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٧.

(خ)

الخزر: ١٣٩.

(2)

الداوية (المنسر الديوي): ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ١٣٧، ١٤١.

**(U)** 

الروم: ٣٦، ١٣٤، ١٣٩، ١٦٨.

(<del>oo</del>)

الصحابة: ١٦٠.

الصقلاب (الصقالبة): ١٣٤، ١٣٩.

الصليبيون: انظر: الفرنج.

(2)

العجم: ۳۰، ۳۲.

عراقيون: ٣٧.

العرب: ۳۰، ۳۲.

(غ)

غسان: ۲۰، ۲۱، ۳۶.

**(ف)** 

(ل)

اللان: ١٣٤، ١٢٨.

(7)

المجوس: ١٣٩.

مدین: ۹۰، ۱۳۸.

مصریون: ۳۷، ۳۸،

المغاربة: ٣٢، ٣٣، ٥٥.

(ي)

اليهود: ١٣٨.

يرنان: ۱۲۸.

# فهرس الأماكن والبلدان (أ)

الأردن: ١٤٠.

الأقصى: انظر: المسجد الأقصى.

أرمينية: ١٣٤.

استانيول: ۲۲.

الإسكندرية: ٣٢، ٣٦، ٨٨.

أصبهان: ۲۱.

أم القرى: ٤٦، ١٣٣.

الأندلس: ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٦، ٢٦، ١٥٤.

#### (U)

باب الصغير (بدمشق): ٦٠.

بردی: ۲۲.

برلين: ٧٠.

البصرة: ١٨ .

بغداد: ۱۸، ۷۷، ۸۷، ۲۹، ۲۳.

البيت العتيق: ٣١.

3713 AF13 YVI3 3YI3 QVI.

البيمارستان السلطاني: ٤٣.

(ج)

الباب الأخضر: انظر: مسجد الباب الأخضر.

الجامع الأقمر: ٣٤.

الجامع الحاكمي: ٣٥.

جامع دمشق (الأموي): ٤٩، ٤٠، ٢٢.

جامع الروضة النبوية: انظر: مسجد الروضة النبوية الفيحاء.

الجامع الطولوني (جامع ابن طولون): ٣٢، ١٢٩.

الجامع العتيق (جامع عمرو بن العاص): ٣٠، ٣٧.

جامعة القاهرة: ٧.

جلق: ۲۹، ۶۰، ۶۱، ۸۱، ۱٤۰، ۱۹۱.

جلیانه: ۹، ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۱۵۳، ۱۰۹.

جنة عدن: ٤١.

(5)

الحبجاز: ٩، ٢١، ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٤٧.

الحرم المكي: انظر المسجد الحرام.

حطين (قلة التل ـ التل ـ تل حطين): ١٠٥، ١٢٣، ١٣٨.

حلب: ۲۲، ۷۷، ۴۹، ۳۳.

حمص: ۲۲، ۱۰۳، ۱۳۳،

(خ)

خان لوبيا: ١٣٨.

خراسان: ۲۱.

دار الحديث القوصية: ٦٢.

دار العدل (بدمشق): ١٥٨.

الداروم: ١٢٧.

دجلة: ١٤٠.

دكان اللبادين (بدمشق): ٤٣.

**(L)** 

الربوة: ٤١، ٤٢.

رومة: ١٣٩.

**(**¿)

زمزم: ۳۱.

(w)

الساحل (الطراز الأخضر): ٢٤، ٧٠، ٨٣، ٩٠، ١٤٧، ١٥٧، ١٦٨.

سد یاجوج: ۸۱، ۸۳، ۱۳۳، ۱۲۷.

سلوان: ۷۷، ۷۱، ۹۹، ۱۰۸، ۱۹۲،

(m)

(ص)

الصخرة المشرفة: ٤٦، ١٣٤، ١٣٥.

صقلية: ١٣٩.

(ض)

ضریح شعیب: ۱۳۸.

(d)

طرطوس: ۱۳۹.

(8)

العراق: ۳۷، ۱۳۵، ۱۹۶، ۱۵۹، ۱۰۹.

عکا: ۵۱، ۲۶، ۷۷، ۲۹، ۷۰، ۱۰۹، ۱۳۹، ۱۱۸

عكبرا: ٦٢.

(غ)

غرناطه: ١٥، ١٦.

غزة: ۲۷، ۳۵، ۲۷، ۸۹، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱.

غوطة دمشق: ۲۹، ۳۰، ۱۱، ۲۲

**(ف**)

فلسطين: ٤٦، ١٢٨، ١٣٤، ١٤٦.

قوة: ٣٨.

(ق)

القادسية: ٥٠، ١٣٨.

قاسيون: ٤١.

القاهرة: ٣٦، ٢٢.

قبة النسر (بالجامع الأموي): ٢٩.

القفص (جبال) ۲۲.

القفص (قرية): ٦٢.

قفصة: ٦٢.

قمامة (كنيسة القيامة): ٨١، ١٣٥، ١٤١.

الكعبة: ٣٠.

(し)

لبنان: ١٣٢.

لوبية: ٥٨، ١٣٨.

(4)

مالقة: ١٩.

المدرسة السلفية: ٣٦.

المدرسة النظامية: ٤٨، ٥٩.

مراکش: ۳۵.

مرو: ۲۱.

المرية: ١٨، ١٩.

المزة: ٤٢.

المسجد الأقصى: ٤٠، ٤٠، ٤١، ٧١، ٨٩، ٩٩، ١٠٣، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٢.

مسجد الباب الأخضر: ٣٦.

المسجد الحرام . (الحرم المكي): ۳۰، ۳۳، ۳۵.

مسجد الروضة النبوية الفيحاء: ٣٣، ٣٥.

 المغرب: ٩، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٢، ٢٨، ٢٩، ٣٣، ٣٥، ٢٢، ٣٤.

مكة (انظر أم القرى): ٨٥.

مكتبة أحمد الثالث (استانبول): ١٠.

المكتبة الأهلية بباريس: ١٠، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٨، ١٢٨.

مكتبة جامعة أبسالا (بالسويد): ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۰۸.

مكتبة جامعة مانشستر: ١٠، ١٠٧، ١٠٨.

المكتبة الظاهرية: ١٠، ١٠٨، ١٢٨.

الموصل: ٢١.

(U)

الناصرة: ١٢٨.

النيربان: ٤١.

نيسابور: ۲۱.

النيل: ٣٩.

**(~)** 

هراة: ۲۱.

(9)

وادي آش: ١٥، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٢.

(ي)

اليمن: ٣٤.

# فهرس آثار الجلياني وشذراته وقصائده ومدبجاته (أ)

أسرار البلاغة (سر البلاغة وصناعة البديع): ۸۷، ۹۳، ۱۵۱.

#### **(ご)**

تحرير النظر: ٥، ٦، ٩٤، ١٥٠. التحفة الجوهرية: ٦١، ٦٩، ٧١، ٩٢، ٩٧، ١٠٤، ١٤٧.

#### (ج)

جامع أنماط المسائل في القريض، والخطب، والرسائل: ٦، ٩٦.

#### (2)

ديوان أدب السلوك: ٥، ٦، ٧، ٦٥، ٩٤، ١٤٩.

ديوان ترسيل، وفنون المخاطبات، وأنواع الخطب، والصدور، والأدعية: ٥، ٣، ١٥١.

ديوان تشبيهات، وألغار، وأوصاف: ٥، ٩٦، ١٥١.

ديوان الحكم وميدان الكلم: ٥، ٦، ٧، ١٧، ٥٥، ٥٦، ٧١، ٩٠، ٩٤، ٩٤، ٩٥، ٥٤، ٧١، ٩٤.

ديوان الغزل، والتشبيب، والموشحات، والدوبيت: ٥، ٩٦، ١٥٠. ديوان المبشرات والقدسيات: ٥، ٨، ١٠، ٢٨، ٣٥، ٤٦، ٦٥، ٥٦ ٧١، ٧٧، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٩٢، ٩٢، ٩٤، ٩٤، ١٠٢، ١٠٨ ١٠٨، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٦، ١٣٤، ١٣٤، ١٥٠، ١٥٢.

ديوان المشوقات والرقائق (مشارع الأشواق): ٥، ٩٤، ١٥٠.

#### (m)

الشذرة الأولى: في استئثار الملوك بالأذكار لما فيها لهم من الارتياح والاستبشار: ٢٥٨، ١٠٨.

الشذرة الثانية: في مثابرة الملوك على إثبات سيرها في الصحائف:

الشذرة الثالثة: في صنائع الملك الناصر للمغاربة: ٣٢، ١٣٠.

الشذرة الرابعة: قصة التاجر في الخطبة والشعر: ٣٤، ١٣٠.

الشذرة الخامسة: رسالة اكتتبها سلامة بن طاهر: ٣٣، ٣٥، ١٣٠.

الشذرة السادسة: الرسالة المحبوكة: ٢١، ٢٥، ٢٨، ٣٦، ١٣٩.

الشذرة السابعة: صورة المدبجة ذات الخيط الواحد: ٣٧، ١٣٠.

الشذرة الثامنة: صور من أوصاف المدبجة ذات الخيطين: ١٣١.

الشذرة التاسعة: صورة ذات الخيطين: ١٣١.

الشذرة العاشرة: الصورة في نعث محضر سمري في ليل قمري: ١٣١.

الشذرة الحادية عشرة: رسالة اكتتبها حازم بن نبيه: ٣٨، ١٣١.

الشذرة الثانية عشرة: رسالة اكتتبها راجح بن حسان، (بهجة الشام وأوصافه الحسان: ٣٠، ١٠٣، ١٣١.

القصيدة الشماء في نعت الغوطة الدهماء: ٣٠، ٤١.

القصيدة الفتحية الناصرية: ٦٨، ٧٦، ٧٩، ٨١، ٨٣، ٥٨، ١٠٤، ١٠٢.

القدسية التاثية: ٨٥، ١٠٠.

القدسية الكبرى: ٦٦، ٦٨، ٧٧، ٧٧، ٨١، ٨١، ٨١، ٥٨، ٨١، ٨١، ٥٨، ١٠٤.

(9)

المدبجة ذات الأنهار الأربعة: ٤٩، ٧٠، ٧١، ٩٨، ٩٨، ١٠٧، ١٠٧. .

المدبجة ذات الخيطين: ٧٣.

المدبجة العزيزية (بهر الأحلام بسحر الكلام): ٧٠، ٧١، ٩٨، ١٠٧،

المدبجة القدسية: رهان الأذهان في مدى ذكر الملك الناصر على مر الزمان: ٨، ١٠، ٤٧، ٤٦، ٢٠، ٧٧، ٨٣، ٨٦، ٢٨، ٩٧، ٩٠، ١٣٨، ١٣٨. ٩٧، ٩٠، ١٦٥.

المدبرات العالية: ٩٦.

(U)

نوادر الوحي: ٦، ٩٦.

# فهرس الأشعار

|                |            | = .             |        |            |
|----------------|------------|-----------------|--------|------------|
| أول البيت      | آخرء البيت | الوزن           | الصفحة | الرقم      |
|                |            | (ت)             |        |            |
| أباالمظف       | بخبرته     | البسيط          | /40    | ٨          |
|                |            | (ج)             |        |            |
| مستنقذ         | حرج        | البسيط          | 178    | 14         |
|                |            | (ح)             |        |            |
| جلا            | مدحا       | البسيط          | 178    | 17         |
|                |            | (د)             |        |            |
| لقدأوسع        | المتأبدا   | الطويل          | 187    | 11         |
| تصاریف         | تمردا      | الطويل          | 18.    | 1.         |
|                |            | (ر)             |        |            |
| ويالمسجد       | الخضرا     | الطويل          | 174    | أمن الملحق |
| <b>في</b> باطن | يعتبر      | البسيط          | 147    | 4          |
| سبا            | جواره      | الطويل<br>- ۲۰۸ | 171    | *1         |

| 77          | 177 | الطويل            | رجالُه   | حمي        |
|-------------|-----|-------------------|----------|------------|
| 18          | 101 | الطويل            | مزاره    | قديم       |
| ٣           | 37/ | البسيط            | الأثر    | العزم      |
| 0           | 144 | البسيط            | محجور    | يازائراً   |
|             |     | ( <b>i</b> )      |          |            |
| ب من الملحق | 148 | الخفيف            | يلزُّ    | كن عزيزاً  |
|             |     | ( <u>e</u> )      |          |            |
| ٧.          | 171 | الطويل            | المشارع  | سبا        |
| ج من الملحق | 140 | الطويل            | بالطبع   | إلهي       |
|             |     | (J)               |          |            |
| ۲           | 178 | أفلوا             | الأزلُ   | ني مشرق    |
| 14          | 140 | البسيط            | ندخله    | بأمنقذ     |
|             |     | <b>(?</b> )       |          |            |
| ٦           | 144 | الطويل            | دعما     | فياملكأ    |
| 10          | 10. | الطويل            | هيامه    | حبيب .     |
| ٤           | 174 | الطويل            | اللهاذم  | اری        |
| ۱۳          | ۱۳۷ | الطويل            | لضائم    | رفاهية     |
| 14          | 171 | الطويل            | والصوارم | أفاض       |
|             |     | (Ċ)               |          |            |
| ٧           | 148 | البسيط            | حانوا    | الله أكبر  |
| 14          | ۱۲۸ | البسيط<br>- ۲۰۹ - | صانوا    | هي العزائم |
|             |     |                   |          |            |





# الفهرس

| 11-0.     |                          | المقدمة            |
|-----------|--------------------------|--------------------|
|           |                          | القسم الأول        |
| 1.4-14    |                          | الدراسة            |
| Y - 10    | په، وکنیته               | السيرة: اسمه، ونسر |
| 17 - 73   | في جليانه                | مراحل حياته:       |
| 3 Y _ AY  | في المغرب                |                    |
| £• = YA   | في مصر                   |                    |
| £A_£.     | في الشام                 |                    |
| 43 - 43   | في بغداد                 |                    |
| ٤٩        | في حلب                   |                    |
| 0 { _ 0 . | *                        | صفاته              |
| 30 _ 70   |                          | ثقافته             |
| 04 _ 0V   |                          | علاقاته            |
| ٠         |                          | وفاته              |
| 15-75     |                          | الشعر: رواة شعره   |
| 37 - TV   | ت والقدسيات              | ديوان المبشرار     |
| 47-VE     | ت والقدسيات ـ دراسة فنية | ديوان المبشرا      |
| 44-48     |                          | آثاره              |

|             | مصادر الجمع والتحقيق                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1.4-1.7     | تأريخ القصائد                                           |
|             | القسم الثاني                                            |
| 140-1.4     | التحقيق                                                 |
| 177         | القصيدة اللامية السياسية القصيدة اللامية السياسية       |
|             |                                                         |
| 140-145 .   | قصيدة في التباشير (المبشرات)                            |
|             | قصيدة في التباشير (المبشرات)                            |
| ١٢٨         | أبيات في التباشير (المبشرات)                            |
| 144 - 144 . | من شذرات ديوان التدبيج                                  |
| 144         | قصيدة في التباشير (المبشرات): تهنئة صلاح الدين بالعافية |
| ١٣٤         | قصيدة في التباشير (المبشرات)                            |
| 147-140 .   | قصيدة في التباشير (المبشرات)                            |
| 144 - 147 . | القدسية الفتحية الناصرية القدسية الفتحية الناصرية       |
| 181-18.     | القدسية الكبرى (الدالية)                                |
| 184-184 .   | قدسية تهنئة بالفتح القدسي                               |
| 187-180 .   | قصيدة تصور الدعوة إلى الحرب الصليبية الثالثة            |
| 187         | التحقة الجوهرية                                         |
| 170-184 .   | المدبجة القدسية (رهان الأذهان في مدى ذكر الملك)         |
|             | الناصر على مر الزمان                                    |
| 179 - 177   | من المدبجة العزيزية (بهر الأحلام بسحر الكلام)           |
| 174-17.     | من المدبجة ذات الأنهار الأربعة                          |

| الملحق: ۱۷۳ الملحق مناجاة ۱۷۳ الملحق مناجاة الملحق ال |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نفحة علوية نفحة علوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مناجاة ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فهرس المصادر والمراجع ١٧٧ ـ ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفهارس الفنية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فهرس الأيات القرآنية المراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فهرس الأعلام ١٩٤ ـ ١٩٨ ـ ١٩٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فهرس الجماعات والأقوام ١٩٥٠ ـ ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فهرس الأماكن والبلدان ١٩٧ ـ ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فهرس آثار الجلياني وشذراته وقصائده ومدبجاته . ٢٠٣ ـ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فهرس الأشعار ٢٠٠٠ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



رَفَعُ بعِس (لاَرَجِمِي (الْفِخَرَيِّ (أُسِكِتِهَ الْاِنْدُرُ (الْفِرَودِيُسِيَّ www.moswarat.com

طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية ـ الجزائر 2010

Achevé d'imprimer sur les presses ENAG, Réghaïa - Algérie -

Bp 75 Z.I. Réghaïa Tél: (021) 84 85 98 / 84 86 11



## www.moswarat.com



احتفاء بالقدس، مدينة الله والإنسان، وخلال احتفالية "القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية (2009"، صدر هذا الكتاب من سلسلة مائة كتاب، اهتمت الجزائر الشقيقة بإنجازها من بين فعاليات متعددة فكرية، فنية، ثقافية وسياسية.

لقد كان هذا قرار القيادة الجزائرية متمثلة بغخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي اشرفت على بعثه للنور وزارة الثقافة الجزائرية بإخلاص وإيمان، وعلى رأسها السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة وطاقم الوزارة الذين أعطوا وقتهم وجهدهم الإنجاز هذا العمل النبيل بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر، حبا وإيمانا بالقدس عاصمة لفلسطين، قضية العدالة والحرية في زمننا العاصر.

سفير دولة فلسطين / ممثل منظمة التعرير الفلسطينية : - محمد الحوراني



صدرهذا الكتاب مناسبة «القدس عاصمة الثقافة العربية 2009» يدعم من وزارة الثقافة - الجزائر.



